

## AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



S.H.B. LIBRIAN





## بسمالسالعالحين

أَحْمَدُ رَبِي الله خَيْرَ مَالِكِ وَآلِهِ الْمُسْتَكُمْلِينَ الشَّرَفَا مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيةً وَتَبْسُطُ الْبَدْلَ بِوَعْد مُنْجَزِ فَاتِقَةً أَلْفِيَةً ابْنِ مُعْطِي مُسْتَوْجِبُ ثَنَائِيَ الْجَمْلِلاَ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةُ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُو اَبْنُ مَالِكِ مُصَلِّمًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى مُصَلِّمًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى وَأَسْتَعِينُ الله فِي أَلْفِيهُ لَوَالله فَي أَلْفِيهُ لَوْجَزِ لَنَهُ وَالله فَي الله وَجَزِ لَنَهُ وَلَقَتْضِي رضَى بِغَيْرٍ سُخْطِ وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلاً وَافِرَهُ وَافْرَهُ وَافْرَاهُ وَافِرَاهُ وَافِرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْرَاهُ وَافَرَاهُ وَافْرَاهُ وَافْر

الكلام وما يتألف منه

كَلَامُنَا لَفَظُ مُفَيِدٌ كَاسْتَقِمْ وَالنَّمْ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ ٱلْكَلِّمِ وَالنَّمْ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ ٱلْكَلِّمِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالْتُوالَ عَمْ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالَاللَّالَّالَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّا اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالَالَّا لَلَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي ال

الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فاللفظ يشمل الكلام والحكمة والكلم ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمرو والمفيد اخرج المهمل وفائدة يحسن النكوت عليها اخرج المهمل وفائدة يحسن النكوت عليها اخرج المهمل من ثلاث كلات فاكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو أن قام زيد ولا يتركب الكلام الا من اسمين نحو زيد قام او عائم او

من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف كاستقم فانه كلام مركب من فعل امر وفاعل مستتر والتقدير استقم انت فاستغنى بالمثال عن ان يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكانه قال الكالام هو اللفظ الفيد فائدة كفائدة استقم وانما قال المصنف كلامنا ليعلم ان التعريف انما هو الكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم بدمفيدًا كان او غير مفيد والكلم اسم جنس واحده كلة وهي اما اسم واما فعل واما حرف لانها أن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسموان اقترنت بزمان فهي الفعل وان لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف فالكلم ما تركب من ثلاث كلات فاكثر كقولك أن قام زيدٌ . والكملة هي الأنظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى اخرج المهمل كديز وقولنا مفرد اخرج الكالرم فانه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان القول يعم الجميع والمراد انه يقع على الكلام انه قول ويقع ايضًا على الكلم والحكمة انه قول وزعم بعضهم ان الاصل استعاله في المفرد ثم ذكر المصنف ان الكملة قد يقصد بها الكلام كقولم في لا اله الا الله كلة الاخلاص وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد احدها فمثال اجتماعهما قد قام زيد فانه كلام لافادته معني يحسن الكون عليه وكام لانه مركب من ثلاث كلات ومثال انفراد الكلم ان قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم

بِأَ لَجُرِّ وَالتَّنُوِينِ وَالنِّدَا وَأَلُ وَمُسْنَدِ لِلِاسْمِ تَمْيِيزُ حَصَلُ ذَكُو المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فمنها الجرُّ وهو يشمل الجرَّ بالحرف والاضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالاضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو اشمل من قول غيره بحرف الجرلان هذا لا بتناول الجر بالاضافة ولا الجر

بالتبعية ومنها التنوين وهو على اربعة اقسام \* تنوين التمكين وهو اللاحق للاسها، المعربة كريد ورجل الا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات والا نحو جوار وغواش وسيأتي حكمهما \* وتنوين التنكير وهو اللاحق للامهاء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه اخر\* وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فانه في مقابلة النون في حجمع المذكر السالم كسلمين \* وتنوين العوض وهو على ثلاثة اقسام فقهم ككون عوضاً عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى وائتم حيناند تنظرون اي حين اذ بلغت الروح الحلقوم فذف بلغت الروح الحلقوم عن اسم وهو اللاحق لكل عوضاً عا تضاف اليه نحو كل قائم اي كل عن اسم وهو اللاحق لكل عوضاً عا تضاف اليه نحو كل قائم اي كل عن اسم وهو اللاحق لكل عوضاً عا تضاف اليه نحو كل قائم اي كل عن اسم وهو اللاحق لكل عوضاً عا تضاف اليه نحو كل قائم اي كل عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوها رفعاً وجراً نحو هولاء جوار ومررت بجوار فحق القرافي المطلقة بحرف علة كقوله

اقلّي اللوم عاذل والعتابَن وقولي أن اصبت لقد اصابن فجيء بالتنوين بدلاً من الالف لاجل الترنم وكقوله

ازف الترحل غير أن ركابنا لمَّا تَرَلَّ بُوحالنا وكأن قدن والتنوين الغالي واثبته الاخنش وهو يلحق القوافي المقيدة كقوله \* وقاتم الاعاق خاوي المخترفن \* وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الامم وليس كذلك بل الذي يخنص به الامم أنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف ومن خواص الامم النداء نحو يا زيد والالف واللام نحو الرجل والاسناد اليه نحو زيد قائم فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن النعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والالف واللام والاسناد اليه أي الاخبار

عنه واستعمل المصنف ال مكان الالف واللام وقد وتع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف مسندا مكان الاسناد بِتَا فَعَلْتُ وَاتَتْ وَيَا أَفْعَلِي وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلُ يَنْجَلِي تُمُّ ذَكُو المصنف ان الفعل بمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت والمراد بها تاه الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلتُ والمفتوحة للمغاطّب نحو تباركت والمكسورة للمخاطبة نخو فعلت ويمتاز ايضاً بتاء اتت والمراد بها تا4 النأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للاسماء فانها تكون متحركة بحركة الاعراب نحو هذه مسلمة ورا يت الملة ومردث بمسلمة ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربّت وثمّت واما تسكينها مع ربَّ وثمُّ فقليل نحو رُبَّت وثُمَّت وبمتاز ايضًا بياء افعلي والمراد بها ياء الفاعلة وتلحق فعل الامر نخو اضربي والفعل المضارع نخو تضربين ولا تلعق الماضي وانما قال المصنف ياء افعلي ولم يقل ياء الضمير لان هذه تدخل فيها ياد المتكلم وهي لا تختص بالنعل بل تكون فيه نحو أكرَّمَني وفي الاسم نحو غلامي وفي الحرف نحو اني بخلاف ياء افعلي فان المراد بها يا4 الفاعلة على ما نقدم وهي لا تكون الا في النمل ومما يميز الفعل نون اقبلنَّ والمرام بها نون التوكيد خفيفة كانت او ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى لاستعن بالناصية والثقيلة نحو قوله لنخرجنُّك يا شُعيبُ فعني البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد

سِوَاهُمَا ٱلْحُرُفُ كَالُوقِي وَلَمْ فِعْلَ مُضَارِعٌ بِلِي لَمْ كَيْشَمْ وَمَاضِيَ ٱلْأَفْعَالِ بِالتَّامِزُ وَسِمْ بِالنَّونِ فِعْلَ ٱلْأَمْرِ إِنَّ أَمْ فَهُمْ وَمَاضِيَ ٱلْأَفْعَالِ بِالتَّامِزُ وَسِمْ بِالنَّونِ فِعْلَ ٱلْأَمْرِ إِنَّ أَمْ فَهُمْ عَلَامَات بشير الى ان الحرف يمتاز عن الاسم والنعل بخاوه من علامات الامماء وعلامات الافعال ثمَّ مثل بهل وفي ولم منبها على ان الحرف ينقسم الى قسمين مختص وغير مختص فاشار بهل الى غير المختص وهو الذي يدخل الى قسمين مختص وغير مختص فاشار بهل الى غير المختص وهو الذي يدخل

على الاسهاء والافعال نحو هل زيد فائم وهل قام زيد واشار بني ولم الى المعتص وهو قسمان مختص بالاسهاء كني نحو زيد في الدار ومختص بالافعال كلم نحو لم يقم زيد ثم شرع في تبيين أن النعل ينقسم الى ماض ومضارع وامر فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يَشَمُ لم يشم الى ما يون بضرب لم يضرب لم يضرب واليه اشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم ثم اشار الى ما يوز الماضي به بقوله وماضي الافعال بالتاء مزاي ميز ماضي الافعال بالتاء والمراد بها تاله الفاعل وتاله التانيث الساكنة وكل منهما لا يدخل الأعلى ماضي اللفظ نحو تباركت با ذا الجلال والاكرام ونعمت الموأة هند وبئست المراة دعد ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الامر قبول نون التوكيد والدلالة على الامر بصيغته نحو اضربن واخرجن فان دلت الكمة والأمر في أن أم يك للنون التوكيد فعي اسم فعل والى ذلك اشار بقوله على امر ولم نقبل نون التوكيد فعي اسم فعل والى ذلك اشار بقوله فصه وحبهل اسمان وان دلاً على الامر لعدم قبولها نون التوكيد فلا نقول في معهن ولا حيهان وان كانت صه بعني اسكت وحيهل بمعني اقبل فالفارق بينهما فيول نون التوكيد وعدمه نحو اسكن واقبان ولا يجوز ذلك في صهوحيهل فيول نون التوكيد فلا نقول فيول نون التوكيد فلا نقول في فبول نون التوكيد فلا نقول فيول نون التوكيد فلا نقول في فيول نون التوكيد فلا نقول في فيول نون التوكيد فلا نقول فيول نون التوكيد فلا نقول فيول نون التوكيد فلا نقول فيول نون التوكيد وعدمه نحو اسكن واقبان ولا يجوز ذلك في صدوحيهل في صدوحيهل المحال في في قبيل في المحال في المحال في المحال في في المحال في

المعرب والمبني

وَالْكِرُسُمُ مِنْهُ مُعْرَبُ وَمَبْنِي لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدُنِي يشير الى ان الاسم ينقسم الى قسمين احدها المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف والثاني المبني وهو ما اشبه الحرف وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني اي الشبه مقرب من الحروف فعلة البناء منخصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت وهذا قريب من مذهب البيعلي الفارسي حيث جعل

آلبنا، منحصرًا في شبه الحرف او ما تضمن معناه وقد نصّ سيبو به رحمه الله على ان علة البناء كلها ترجع الى شبه الحرف وممن ذكره ابن ابي الربيع كالشّبة والوضعيّ في اسمي جِئْتَنَا وَالْمَعْنُويّ فِي متَى وَفِي هناً وَكُنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ اللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ مِنْ وَلَا مُعْلَى وَاللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ وَكُونُ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ مِنْ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ وَقَلْ عَنْ فَيْ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَنْ وَلَا عَلْمُ عَلْ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَا عَلْمُ عَل

ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في اربعة مواضع فالاول شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعًا على حرف كالتاء في ضربت او على حرفين كنا في اكرمنا والى ذلك اشار بقوله في اسمى جثتنا فالتاء في جنتنا اسمُ لازه فاعل وهو مبني لانه اشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك نا اسم لانه مفعول وهو مبني اشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين \* والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان احدها ما اشبه حرفًا موجودًا والثاني ما اشبه حرفًا غير موجود فمثال الاول مثى فانها مبنيَّة لشبهها الحرف في المعنى فانها تُستعمل للاسنفهام نحو متى لقوم وللشرط نحو متى لقم اقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لانها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كأين ومثال الثاني هنا فانها مبنية الشبهها حرفًا كان ينبغي ان يوضع فلم يوضع وذلك لان الاشارة معنى من المعاني فحقها ان يوضع لها حرفٌ يدلُّ عليها كما وضعوا للنني ما وللنهي لا والتمني ليت وللترجي لعلّ ونحو ذلك فبنيت امياه الاشارة لشبهها في المعنى حرفًا مقدرًا \* والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كامياء الافعال نحو دراك زيدًا . فدراك مبني التأثر بالعامل وذلك كامياء الافعال نحو لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك. واحترق بقوله بلا تأثر عا ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نجو ضرباً زيدًا فانه نائبٌ مناب اضرب وليس بمبنى لتأ ثره بالعامل فانه منصوب بالفعل المحذوف مخلاف دراك فانه وان كان نائباً عن ادرك فليس

متاً ثرًا بالعامل و وحاصل ما ذكره المصنف ان المصدر الموضوع موضع الفعل واسهاء الافعال اشتركا في النيابة مناب الفعل واسهاء الافعال غير متاثرة بالعامل بالعامل فاعرب لعدم مشابهته الحرف واسهاء الافعال غير متاثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في انها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به وهذا الذي ذكره المصنف مبني على ان اسهاء الافعال لا محل لها من الاعراب والمسالة خلافية وسنذكر ذلك في باب اسهاء الافعال \* الرابع شبه الحرف في باب اسهاء الافعال \* الرابع شبه الحرف الموصولة نحو الذي فانها مفتقرة في سائر احوالها الى الصلة فاشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت وحاصل البيئين ان البناء يكون في ستة ابواب المضمرات واسهاء الشرط واسهاء الاستفهام واسهاء الاشارة واسهاء الافعال والاسهاء الموصولة

ومُعْرَبُ ٱلْأَسْمَاءُ مَا قَدْ سَلِما مِنْ شَبَهِ ٱلْحُرْفِ كَأَرْضِ وَسُمَا

يريد ان المعرب خلاف المبني وقد نقدًم ان المبني ما اشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف و ينقسم الى صحيح وهو ما ليس آخره حوف علة كارض والى معتل وهو ما اخره حرف علة كسما وسما لغة في الاسم وفيه ست لغات اسم بضم الهمزة وكسرها واسم بضم السين وكسرها وسما بضم السين وكسرها وسما بضم السين وكسرها ايضاً وينقسم المعرب ايضاً الى متمكن امكن وهو المنصرف كزيد وعمرو والى متمكن غير امكن وهو غير المنصرف نحو احمد ومساجد فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن امكن ومساجد فغير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب وهو قسمان متمكن المكن ومتمكن غير المكن ومتمكن غير المكن ومتمكن غير المكن

وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيِّ بُنِيَا وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِياً مِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْ فَيُنْ مِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْ فَيُنْ

لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الاسماء شرع في بيان المعرب والمبنى من الافعال ومذهب البصريين ان الاعراب اصل في الاسماء فرع في الافعال فالاصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون الى ان الاعراب اصل في الاسماء وفي الافعال · والاول هو الصحيح · ونقل ضياء الدين بن العلم في البسيط ان بعض الفويين ذهب الى ان الاعراب اصل في الافعال فرع في الامهاء . والمبني من الافعال ضربان \* احدها ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به واو جمع او ضمير رفع متحرَّك فيسكن . والثاني ما اختلف في بنائد والراجح انه مبني وهو فعل الامر نحو اضرب. وهو مبني عند البصر بين ومعرب عند الكوفيين \*والمعرب من الافعال هو المضارع ولا يعرّب الا اذا لم تتصل به نون التوكيد او نون الاناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن ً والفعل مبني معها على الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة · فان لم تتصل به لم يبن وذلك كما اذا فصل بينه وبينها الف اثنين تحو هل تضر بان واصله هل تضر بانن فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الاولى وهي نون الرفع كراهة توالي الامثال فصار هل تضربان. وكذلك بعرب الفعل المضارع اذا فصل بينه و بين نون التوكيد واوجم او ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضرين يا هند واصل تضربن تضربونو \* فحذفت النون الاولى لتوالي الامثال كا سبق فصار تضربون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن وكذلك تضربن اصله تضر بينن ففعل به ما فعل بتضر بونن وهذا هو المراد بقوله وأعر بوا مضارعاً أن عريا من نون توكيد مباشر فشرط في اعرابه أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه أذا لم يعرّ منه يكون مبنيا فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى الأ اذا باشرته نون التوكيد نخو هل تضر بن يا زيدون فان لم تباشره اعرب وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الاخفش الى انه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد او لم تتصل ونقل عن بعضهم انه معرب وان اتصلت به نون التوكيد ومثال ما اتصلت به نون الاناث الهندات بضر بن والفعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمه الله في بعض كتبه انه لا خلاف في بناء الفعل المضارع معنون الاناث وليس كذلك بل الخلاف موجود من نقله وهو الاستاذ ابو الحسن ابن عصفور

في شرحه للابضاح وَكُلُّ حَرْفِ مُشْقَعِقٌ لِلْبِنَا وَٱلْأَصْلُ فِيٱلْمَبِنِيَّ أَنْ يُسَكِّنَا وَمِنْهُ ذُوْ فَتَحْ وَذُو كَشْرِ وَضَمَّ كَأَيْنَ أَمْسِ حَبْثُ وَٱلسَّاكِنُ كُمْ

الحروف كلها مبنية اذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه الى اعراب نحو اخذت من الدراه ، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الاعراب والاصل في البناء ان يكون على السكون لانه اخف من الحركة ولا يحر له المبني الالسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركة فتحة كاين وقام وان وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف واما السكون فنحو كم واضرب واجل وعلم مما مثلنا به ان البناء على الكسر والضم لا يكون في النعل بل في الاسم والحرف وان البناء على الفتح او السكون يكون في الاسم والحرف وان البناء على الفتح او السكون يكون في الاسم والخوف

وَالرَّفْعُ وَالنَّصْبَا جُعَلَنْ إِعْرَابًا لِاسْمِ وَفِعْلِ نَحُو لَنْ أَهَابًا وَالرَّفْعُ وَالنَّصْبَ الْجُرِيمَا فَدْ خُصِصَ الْفَعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا فَالْرَفَعْ بِضَمِّ وَانْصِبَنْ فَقْعًا وَجُرِّ كَسْرًا كَذَكُرُ اللهِ عَبْدَهُ يَسُرً وَاجْزِمْ بِتَسَكِّينِ وَغَيْرُمَا ذُكِرٌ يَنُوبُ نَحُو جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ وَاجْزِمْ بِتَسَكِينِ وَغَيْرُمَا ذُكِرٌ يَنُوبُ نَحُو جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ النَّا الواع والنصب والجر والجزم فاما الواع والنصب الجر والجزم فاما الواع والنصب

فيشترك فيهما الامهاة والافعال نحوزيد يقوم وان زيد الن يقوم والما الجر فيختص بالافعال نحو لم الجر فيختص بالافعال نحو لم يضرب والرفع يكون بالضمة والحسب يكون بالنتحة والجر يكون بالكسرة والمجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبًا عنه كا نابت الواو عن الضمة في اخو والياة عن الكسرة في بني من قوله جا اخو بني نمر وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبِنَ بِالْأَلِفُ وَاجْرُرْ بِيَاءُ مَامِنَ الْأَسْمَاأُ صَفَ شرع في بيان ما بعرب بالنيابة كا سبق ذكره والمراد بالاسهاء التي سيصفها الاسماء السنة وهي اب واخ وحم وهن وفو وذو مال فهذه تُرفع بالواو نحو جاء ابوزيد وتنصب بالالف نحو رايت اباه وتجر بالياء نحو مررت بابيه والمشهور انها معر بة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والالف نائبة عن النحرة وهذا الذي اشار اليه المصنف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة وهذا الذي اشار اليه المصنف بقوله وارفع بواو الى آخر البيت والصحيح انها معر بة بحركات مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الالف والياء والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الالف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب على الالف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء ما سبق ذكره

مَنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَٱلْفَمُ حَيْثُ ٱلْمِيمُ مِنْهُ بَانَا

اي من الامماء التي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو ان تكون بمعنى صاحب ، نحو جاء في ذو مال اي صاحب مال وهو المراد بقوله ان صحبة ابانا اي ان افهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فانها لاتفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية واخرها الواو رفعاً ونصباً وجراً نحو جاء في ذو قام ورايت ذو قام ومردت بدو قام ومند قوله

فاما كرام موسرون لقيتهم فحسي من ذو عندهم ما كفانيا وكذلك يشترط في اعراب النم بهذه الاحرف زوال الميم منه نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت الى فيه واليه اشار بقوله والنم حيث الميم منه بانا اي انفصلت منه الميماي زالت منه وفان لم تزل منه اعرب بالحركات نجو هذا في ورأيت فيما ونظرت الى فيم

أَبْ أَخْ حَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَٱلنَّقْصُ فِي هَٰذَاٱلْأَخْيِراً حُسَنُ وَلَنَّقْصُ فِي هَٰذَاٱلْأَخْيِراً حُسَنُ وَفَي أَبْ وَقَالِيَيْهِ يَنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَ أَشْهَرُ

يعني ان ابا واخا وحما تجري مجرى ذو وفر اللذين سبق ذكرها فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء نحوهذا ابوه واخوه وحموها ورا يت اباه واخاه وحماها ومردت بابيه واخيه وحميها وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيد كر المؤلف في هذه الثلاثة لغتين اخريين واما هن فالفصيح فيه ان بعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في اخره حرف علة فيه ان بعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في اخره حرف علة في هذا هن زيد ورا يت هن زيد واليه اشار بقوله والنقص في هن احسن من الاتمام والنقص في هذا الاخير احسن واي النقص في هن احسن من الاتمام والكر الفراء جواز اتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الاتمام عن العرب والكر الفراء جواز اتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الاتمام عن العرب والكر الفراء حواز اتمامه وهو محجوج بحكاية سيبويه الاتمام عن العرب الى آخر البت الى الغتين الباقيتين في اب وتاليبه يندر الم اخر البت الى الغتين الباقيتين في اب وتاليبه وهما اخ وحم فاحدى على الباء والخاء والميم نحوهذا ابه واخه وحمها ورا يت ابه واخه وحمها واخه وحمها ورا يت ابه واخه وحمها وعليه قوله ورس بابه واخه وحمها وعليه قوله وحمها ورا يت ابه واخه وحمها وما يت ابه واخه وحمها واخه وحمها ورا يت ابه واخه وحمها وعليه قوله

بابه افتدى عدي في الكرم ومن يشابه ابه فما ظلم وهذه اللغة نادرة في اب وتالييه ولهذا قال وفي اب وتالييه يندر اي

بندر النقص واللغة الاخرى في أب وتالبيه ان تكون بالالف رفعاً ونصباً وجرًا نحو هذا أباه ُواخاه وحماها ورأ يت أباه ُواخاه ُوحماها ومررت باباه ُ واخاه ُوحماها وعليه قول الشاعر

ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتاها فعلامة الرفع والنصب والحر حركة مقدَّرة على الالف كما تقرَّر في المقصور وهذه اللغة اشهر من النقص وحاصل ما ذكر ان في اب واخ وحم ثلاث لغات اشهرها ان تكون بالواو والالف والياء والثانية ان تكون بالالف مطلقاً والثالثة ان تحذف منها الاحرف الثلاثة وهذا نادر وان في هن لغتين احداها النقص وهو الاشهر والثانية الاتمام وهو قليل

وَشَرُطُ ذَا الْإِعْرَابِ هَذِهِ الاسهاء بالحروف شروطًا اربعة احدها ان ذكر النحو يون لاعراب هذه الاسهاء بالحروف شروطًا اربعة احدها ان تكون مضافة واحترز بذلك من ان لاتضاف فانها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا اب ورأيت ابًا ومررت باب الثاني ان تضاف الى غير باء المتكلم نحو هذا ابو زيد واخوه وحموه و فان اضيفت الى ياء المتكلم اعربت بحوكات مقدرة نحو هذا ابي ورأيت ابي ورأيت ابي ومررت بابي الثالث ان تكون مكبرة واحترز بذلك من ان تكون مصغرة فانها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا ابي زيد و ذوي مال ورأيت ابي زيد وذوي مال ورأيت ابي زيد وذوي مال ورأيت ابي زيد وذوي مال ورأيت ابي ويون مفردة بالحركات الظاهرة نحو هذا ابي زيد وذوي مال \* والرابع ان تكون مفردة بالحركات الظاهرة نحو هولاء اباء الزيدين ورأيت اباءهم ومررت بابائهم وان كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هولاء اباء الزيدين ورأيت اباءهم ومررت بابائهم وان كانت مثناء أعربت اعراب المنتي بالانف وفعاً وبالياء نصباً وجرًا بخو هذان ابوا زيد ورأيت ابو يه ومررت بابويه و ولم يذكر المصنف نحو هذان ابوا زيد ورأيت ابويه ومررت بابويه و ملاء المينا الوالين من هذه الاربعة سوى الشرطين الاوالين منه اشار اليسا رحمه الله تعالى من هذه الاربعة سوى الشرطين الاوالين منه المنار اليسا المينا المنان الوالين منه المنار اليسا الميسا

بقوله وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا للياء اي شرط اعراب هذه الاسماء الحروف ان تضاف الى غير ياء المتكلم فعلم من هذا انه لا بد من اضافتها وانه لا بد ان تكون الى غير ياء المتكلم ويكن ان يفهم الشرطان الاخران من كلامه وذلك ان الضمير في قوله يضفن راجع الى الاسماء التي سبق ذكرها وهو لم يذكرها الا مفردة مكبرة فكانه قال وشرط ذا الاعراب ان يضاف اب واخواته المذكورة الى غير ياء المتكلم واعلم ان ذو لا تستعمل يضاف اب واخواته المذكورة الى غير ياء المتكلم واعلم ان ذو لا تستعمل الا مضافة ولا تضاف الى مضمر بل الى اسم جنس ظاهر غير صفة . نحو جا ، في ذو مال فلا يجوز جاء في ذو قائم

بِالْأَلِفُ اُرْفَعُ الْمُثَنَّى وَكِلاً إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً كِلْنَاكُ الْمُثَنِّى وَكُلاً إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً كِلْنَاكُ النَّانُ وَالنَّنَانِ وَالنَّانِ وَالْمَانِي وَالنَّانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِونِ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِ وَالْمَانَانِ وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمُانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَانُونَ وَالْمَانِي وَالْمِي وَالْمَانِي وَالْمِي وَالْمَانِي وَالْمَانِي وَالْمَالِمِي وَالْمَانِي وَالْمَانِ

ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ما ينوب فيه الحروف عن الحراف الامهاء الستة وقد ئقد م الكلام عليها في ذكر المثنى وهو ما يُعرب الحروف وحد أن لفظ دال على اثنين بزيادة في آخرو صالح للتجريد وعطف مثله عليه فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان والالفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع وخرج بقولنا مالح النجريد نحو اثنان فانه لا يصلح لاسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن وخرج بقولنا وعطف مثله عابه ما صلح التجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فانه صالح للتجريد و فقول اثن المشارية نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين واشار المصنف بقوله بالالف ارفع المثنى وكلا الى ان المثنى يُرفع بالالف وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى مدا دل على اثنين بزيادة او وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى مدا دل على اثنين بزيادة او

شبهها فهو ملحق بالمثنى فكالا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثني لانها لا يصدق عليها حد المثنى لكن لا تلحق كلا وكلتا بالمثنى الا اذا اضيفا الى مضمر نحو جاءني كلاهما ورايت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاها ورايت كلتيهما ومروت بكلتيها فان اضيفا الى ظاهر كانا بالالف رفعاً ونصباً وجرًا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأ تين ورايت كلا الرجلين وكلتا المراتين ومورت بكلا الرجلين وكلتا المراتين فالهذا قال\_ المصنف وكلا أذا بمضحر مضافًا وُصلاحٌ بيِّن أن أثنين وأثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثني وابنان وابنتان مثني حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الياء تخلف الالف في المثنى والملحق به في حالة الجرّ والنصب وان ما قبلها لا يكون الاّ مفتوحًا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع فان ما قبلها لا يكون الامكسورًا نحو مردِت بالزيدينِ وسياتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يُرفع بالالف و ينصب ويجرُّ بالياء وهذا هو المشهور والصحيح ان الاعراب في المثنى واللحق به بحركة مقدّرة على الالف رفعًا والياء نصبًا وجرًّا وما ذكره المصنف من ان المثنى واللعق به يكونان بالالف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا هوالمشهور من لغة العرب وفيه لغة اخرى بجعل المثنى والملحق به بالالف مطلقاً رفعاً ونصباً وجرًّا فتقول جاء الزيدان كلاها ورأيت الزيدان كلاهما ومورت بالزيدان كلاها

وَأَرْفَعُ بِوَاوٍ وَبِيا أَجْرُرْ وَأَنْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ وَمُذْنِبِ ذكر المصنف قسمين بعربان بالجروف احدها الاسهاء الستة والثاني المثنى وقد تقدم الكالم عليهما ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جع المذكر السالم وما حمل عليه واعرابه بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً واشار بقوله عامر ومذنب الى ما يجمع هذا الجع وهو قسمان جامد وصفة فيث ترط

في الجامد أن يكون علماً لمذكر عاقل خالياً من تاء التانيث ومن التركيب فان لم يكن علمًا لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجاون نعم اذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجياون لانه وصف وان كان على لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون وكذا ان كان على لمذكر غير عاقل فالا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وان كان فيه تا4 التانيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون واجاز ذلك الكوفيون وكذلك اذا كان مركبًا فلا يقال في سيبويه سيبويهون واجازه بعضهم ويشترط في الصفة ان تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث ليست من باب افعل فولاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمونث فخرج بقولنا صفة لمذكر ماكان صفة لمونث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التانيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاه التانيث نحو علَّمة فلا يقال فيه علامون وخرج بقولنا ليس من باب افعل فعلاء ماكان كذلك نحو احمر فان مؤنثه حمراً ٨ فلا يقال فيه احمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى نحو مكران فان مونثه مكرى فلا يقال فيه مكوانون وكذلك اذا استوى في الوصف المذكر والمونث نحو صبور وجريح فانديقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون فاشار المصنف رحمه الله الى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فانه علم لمذكر عافل خال من ناء التانيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون واشار الى الصفة المذكورة اولاً بقوله ومذنب فانه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث ليستمن باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا ثما يستوي فيه المذكر والمونث فيقال فيه مذنبون

وَشِبْهِ ذَيْنَ وَبِهِ عِشْرُونَا وَبَابُهُ أَلْحِقَ وَٱلْأَهْلُونَا أَلُوا وَعَالَمُونَ عَلَيْونَا وَأَرَضُونَ شَذَّ وَٱلسُّنُونَا وَأَرَضُونَ شَذَّ وَٱلسُّنُونَا وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينَ قَدْ بَرِدْ ذَا ٱلْبَابُ وَهُوَعِنْدَقَوم يَطَرِدُ

اشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين الى شبه عامر وهوكل علم مستجمع الشروط السابق ذكرها كمعمد وابرهيم فنقول محدون وابرهيمون والى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالافضل والضراب ونخوهما فتقول الافضاون والضرابون واشار بقوله وبه عشرون الى ما الحق بجمع المذكر السالم في اعرابه بالواورفعاً وبالياء نصباً وجرًّا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناه الواحد ووجدت فيه الشروط التي سبق ذكرها فما لا واحد له من لفظه او له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به فعشرون وبابه وهو ثلاثون الى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لانه لا واحد له اذلا يقال عشر وكذلك اهلون ملحق به لان مفرده وهو اهل ليس فيه الشروط المذكورة لانه اسم جنس جامد كرجل كذاك اولوا لانه لا واحد له من لفظه وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل وارضون جمع ارض وارض اسم جنس جامد مؤنث والسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مؤنث فهذه كلها المحقة بالجمع المذكور لما سبق من انها غير مستكملة للشروط واشار بقوله وبابه الى باب سنة وهو كل امم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاه التانيث ولم يكسر كمئة ومئين وثبة وثبين وهذا الاستعال شائع في هذا ونحوه فان كسر كشفة وشفات لم يستعمل كذلك الا شذوذ اكظبة فانهم كسروه على ظبى وجمعوه ايضاً بالواو رفعاً و بالياء نصبًا وجرًّا فقالوا ظبون وظبين واشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا

الباب الى ان سنين ونحوه قد تلزمه الياله و مجعل الاعراب على النوت فتقول هذه سنين ورايت سنيناً ومررت بسنين وات شئت حذفت التنوين وهو اقل من اثباته واختلف في اطراد هذا والصحيح انه لا يطود وانه مقصور على السماع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في احدى الروايتين ومثله قول الشاعر

دعاني من نجد فان سنينه لعبنَ بنا شيبًا وشيبننا مردا الشاهد فيه اجراء السنين مجرى الحين سيف الاعراب بالحركات والزام النون مع الاضافة

وَنُونَ جُمْوعِ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقَ فَأَفْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقَ وَنُونَ جُمُوعِ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقَ به بَكْس ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ فَأَنْتَبَهُ

حقُّ نون الجمع وما الحق به النتج وقد تكسر شُدُوذًا ومنه قوله عرفنا جعنرًا و بني ايبه وانكرنا زعانف اخرين

وماذا تبتغي الثعراء مني وقد جاوزت حدَّ الاربعينِ وليس كسرها لغة خلافًا لمن زعم ذلك وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفقيا لغة ومنه قوله

على احوذيين استقلت عشية أنا هي الالمحة وتغيث وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى ان فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء او يكون فيها وفي الالف قولان وظاهر كلام المصنف الثاني ومن الفتح مع الإلف قول الشاعر اعرف منها الجيد والعينانا ومنخوين اشبها ظبيانا

وقد قيل انه مصنوع فلا يحتج به

وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعًا لَكُسُرُ فِي ٱلْجُرِّ وَفِي ٱلنَّصْبِ مَعَا

لما فرغ من الكلام عن الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان احدها جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وقيد بالسالم احترازا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناله الواحد نحو هنود واشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بنا والف قد جمعا اي جمع بالالف والتاء المزيدتين نغرج نحو قضاة فان الفه غير زائدة بل هي منقلبة عن اصل وهو الياه لان اصله قضية ونحو ابيات فان تاءه اصلية والمراد ما كانت الالف والتاه سبباً في دلالته على الجمع نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وابيات فان كل واحد منهما الجمع ملتبس بالالف والتاء وليس مما نحن فيه لان دلالة كل واحد منهما المعتراض على المصنف بمثل قضاة وابيات وعلم انه لا ساجة الى ان يقول الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وابيات وعلم انه لا ساجة الى ان يقول بالف وتاه مزيدتين فالباه في قوله بناه متعلقة بقوله جما وحكم هذا الجمع ان يرفع بالشمة و ينصب ويجر بالكسرة نحو جاء في هندات ورايت هندات ورايت هندات ومردت بهندات ونابت فيه الكسرة عن الفتحة وزع بعضهم انه هندات ومردت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزع بعضهم انه مبنى في حالة النصب وهو فاسد اذ لا موجب لبنائه

كُذَا أُولاتُ وَالَّذِي اُسمَّاقَدْ جُعِلْ كَأَذْرِ عَاتَ فِيهِ ذَا أَيْضاً قُبِلُ الشار بقوله كذا اولات الى ان اولات تجري مجرى جُمع المؤنث السالم في النها تنصب الكسرة وليست بجمع مونث سالم بل هي ملحقة به وذلك لانها لا مفرد لهامن لفظها ثم اشار بقوله والذي امماً قد جعل الى ان ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو اذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه اذرعات ورايت اذرعات ومردت باذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان اخران احدها انه يرفع بالنهمة

و ينصب و يجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذه اذرعات ورايت اذرعات ورايت اذرعات ومررت باذرعات والثاني انه يرفع بالضمة و ينصب و يجر بالفنحة و يحذف منه التنوين نحو هذه اذرعات ورايت اذرعات ومررت باذرعات ويروى قوله

تنوّرتها من اذرعاتَ واهلها بيُثرب ادنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الاول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني و بفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث

وَجُرَّ بِالْفَتَّى مَا لاَ يَنْصَرِفُ مَا لَمْ يَضَفْأُو يَكُ بَعْدَ أَلْرَدِفَ اشار بهذا البيت الى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه انه يرفع بالضمة نحو جاء احمد وينصب بالفتحة نحو رايت احمد و يجرُّ بالفتحة ايضًا نحو مررت باحمد فنابت الفتحة عن الكسرة هذا اذا لم يضف او يقع بعد الالف واللام فان أضيف جر بالكسرة نحو مررت باحمد كم وكذا ان دخله الالف واللام نحو مررت بالحمد كم وكذا ان دخله الالف واللام نحو مررت بالكسرة فير بالكسرة

وَأَجْعَلُ لِنَعْوِ يَفْعَلَانِ ٱلنُّونَا رَفْعًا وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونَا وَحَدْفُهَا لِلْجَزْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَةً كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ

لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الاسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الافعال بالنيابة وذلك في الامثلة الخسة فاشار بقوله يفعلان الى كل فعل اشتمل على الف اثنين سوائه كان في اوله اليائه نحو يضربان ام التائه نحو تضربان واشار بقوله وتدعين الى كل فعل اتصل به يائه المخاطبة نحو انت تضربين واشار بقوله وتسالون الى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو انتم تضربون سوائه كان في اوله النائه كما مثل او اليائه نحو الزيدون

يضربون فهذه الامثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلوت وتفعلون وتفعلون وتفعلون وتفعلون توقعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فنابت النون فيها عن الحركة التي هي الفحمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا ومنه قوله تعالى فان لم تفعلوا ولن تفعلوا مانقوا النار

وَسَمِ مُعْتَلًا مِنَ ٱلْأَسْمَاءِ مَا كَالْمُصْطَفَى وَٱلْمُوْلَقِي مَكَارِمَا فَالْأُوَّلُ ٱلْإِعْرَابُ فِيهِ قُدْرًا جَمِيعُهُ وَهُوَ ٱلَّذِي قَدْ قُصِرًا وَٱلنَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَقْصُهُ ظَهَرْ وَرَفْعُهُ يُنْوَى كَذَا أَيْضًا نُجِرٌ وَٱلْتَأْنِ مَنْقُوصٌ وَنَقْصُهُ ظَهَرْ وَرَفْعُهُ يُنُوى كَذَا أَيْضًا نُجِرٌ

شرع في ذكر اعراب المعتل من الاسهاد والافعال فذكر ان ما كان مثل المصطفى والمرئتي يسمى معتلاً فاشار بالمصطفى الى ما في اخره الف لازمة قبلها فقعة مثل عصا ورحى واشار بالمرئتي الى ما في اخره يالا مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي ثم اشار الى ان ما في آخره الف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الاعراب الرفع والنصب والجر وانه يسمى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في اخره الف لازمة فاحترز بالاسم من النعل نحو يرضى و بالمعرب من المبني نحو ذا و بالالف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي و بالازمة من المبنى حال الرفع نحو الزيدان المنقوص نحو القاضي كما سيأتي و بالازمة من المبنى حال الرفع نحو الزيدان فان الالف لا تلزم اذ نقلب يالا في الجر والنصب نحو الزيدين واشار بقوله والثان منقوص اي المرئتي فالمنقوص هو الامم المعرب الذي في اخره يائة لازمة قبلها كسرة نحو المرتبي فاحترز بالاسم عن النعل نحو يرمي بالمعرب عن المبني نجو الذي و بقولنا قبلها كسرة من التي قبلها سكون نحو طبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره ظبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره طبي ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره

الكسرة وحكم هذا المنقوصانه يظهر فيه النصب نحو رايت القاضي قال الله تعلى يا قومنا اجيبوا داعي الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقد رة على الياء وعلامة الجركسرة مقدرة على الياء وعلم مما ذكر ان الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعمان كان مبنيا وجد ذلك فيه نحوهو ولم يوجد ذلك في المعرب الافي الامياء الستة في حال الرفع نحو جاء ابوه واجاز ذلك الكوفيون في موضعين اخرين احدها ماسمي به من النعل نحو يدعو و يغزو والثاني ماكان اعجمياً نحو سهندو وقمندو

فَالْأَلِفَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ الْجَزَمِ وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيدْعُو يَرْمِي وَالرَّفْعَ فِيهِمَا أُنُو وَاحْذِفْ جازِماً ثَارَتُهُنَ تَقَضْ حُكْماً لاَزِماً وَالرَّفْع فِيهِمَا أُنُو وَاحْذِفْ جازِماً ثَارَتُهُنَ تَقَضْ حُكْماً لاَزِماً ذَكُو فِي هذين البيتين كيفية الاعراب في الفعل المعتل فذكر ان الالف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشي فيخشي مرفوع وعلامة نصبه وفعه ضمة مقدرة على الالف واما الجزم فيظهر لانه يحذف له الحرف الاخير نحو لم يخش واشار بقوله وابد نصب ما كيدعو يرمي الى ان النصب يظهر فيا اخره واو او يالا نحو لن يدعو ولن يرمي واشار بقوله والرفع فيها انو فيا اخره والوا والياء نحو يدعو و يرمي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء واشار بقوله واحذف جازماً ثلاثهن الى ان الثلاث وهي الالف والواو والياء واشار بقوله واحذف جازماً ثلاثهن الى ان الثلاث وهي الالف والواو والياء قوله واحذف جازماً ثلاثهن الى ان الثلاث وهي الالف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم بغزُ ولم يرم فعلامة الالف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم بغزُ ولم يرم فعلامة الالف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم بغزُ ولم يرم فعلامة المناه والواو والياء قون في الجزم نحو لم يخش ولم بغزُ ولم يرم فعلامة المناه والواو والياء قون في الجزم نحو لم يخش ولم بغزُ ولم يرم فعلامة المناه والواو والياء في والمؤلف في الجزم في المؤلف والواو والياء في المؤلف في المؤلف والواو والياء في الجزم في المؤلف والواو والياء في المؤلف والواو والياء في المؤلف والواو والياء والمؤلف والواو والياء في المؤلف والواو والياء والواو والياء في المؤلف والواو والياء في المؤلف والواو والياء والمؤلف والواو والياء في المؤلف والمؤلف والواو والياء والمؤلف والواو والياء والواو والياء والواو والياء والمؤلف والواو والياء والواو والواو والواو والياء والواو وا

الجزم حذف الالف والواو واليا، وحاصل ما ذكره ان الرفع يقدر في الواو والالف واليا، وان الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها والنصب يظهر في اليا، والواو ويقدر في الالف

## النكرة والمعرفة

نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلَ مُوءَ ثِرًا أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدَ ذُكِرًا الْكُرة مَا يَقْبِلُ الْ فَمثالُ مَا يَقْبِلُ الْ وَتَوْثُرُ فِيهِ النّعرِ بِف او يقع موقع ما يقبل ال فَمثالُ مَا يقبل ال رجل فتقول الرجل واحترز بقوله وتوثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا توثر فيه النعريف كعباس علماً فانك ثقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم توثر فيه التعريف لانه معرفة قبل دخولها ومثال ما وقع عليه ال لكنها لم توثر فيه التعريف النه معرفة قبل دخولها ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب نحو جاء في ذو مال اي صاحب مال فذو نكرة وهي لا ثقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل ال

وَغَيَرُهُ مَعْرِفَةً كَهُمْ وَذِي وَهِنْدَ وَالْبَغِي وَالْغُلَامِ وَالَّغُلاَمِ وَالَّذِي اللهِ عَيْرِ النكرة المعرفة وهي ستة اقسام المضمركهم واسم الاشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالالف واللام كالغلام والموصول كالذي وما اضيف الى واحد منها كابني وسنتكام عن هذه الاقسام

فَمَا لِذِي غَيْبَةً أَوْ حُضُورِ كَأَنْتَ وَهُوَ سُمِّ بِأَلْضَمِيرِ يشير الى ان الضمير ما دل على غيبة كهو او حضور وهو قسمان احدها ضمير المخاطب نحو انت والثاني ضمير المتكلم نحو انا

وَذُو أَيْصَالَ مِنْهُ مَا لاَ يُبْتَدَا وَلاَ يَلِي إلاَّ أَخْتِبِارًا أَبَدَا كَالْبَاءُ وَٱلْهَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ كَالْبَاءُ وَٱلْهَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ

الضهير البارز يتقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من اكرمكونحوه ولا يقع بعدالا في الاختيار فلا يقال ما اكرم الاك وقد جاء شذوذًا في الشعر كقوله

اعوذ بربِ العرش من فئة بغت علي فما لي عوض الاه فاصر وقوله

وما علينا اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الاك ديار وما علينا اذا ما كنت جارتنا وكفظ ما جر كلفظ ما نصب وكل مضمر له ألبنا تجب وكفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا لثنى ولا تجمع واذا نقرر انها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب او جر متصل نحو اكرمتك ومررت بك وانه وله فالكاف في اكرمتك في موضع جر والها ه في انه في موضع نصب وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر دهو نا واشار وفي له في موضع جر ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر دهو نا واشار اليه بقولة

لِلرَّفْعِ وَٱلنَصْبِ وَجَرِّ نَا صَلَحَ ۚ كَاّعَرِ فَ بِنَا فَإِنَّا لِلْمَا ٱلْمِنَحُ اي صلح لفظ نا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فاننا وللجر تحو بنا ومما يستعمل للرفع والنصب والجر اليا4 فمثال الرفع اضربي ومثال النصب اكرمني ومثال الجر مربي و يستعمل في الثلاثة ايضًا هم فمثال الرفع هم قائمون ومثال النصب اكرمنهم ومثال الجر لهم وانما لم يذكر المصنف الياء وهم لانهما لا يشبهان نامن كل وجه لان نا تكون للرفع والنصب وللجر والمعنى واحد وهي ضمير متصل في الاحوال الثلاثة بخلاف الياء فانها وان استعملت للرفع والنصب والجر وكائت ضميرًا متصلاً في الاحوال الثلاثة لم تكن بعنى واحد في الاحوال الثلاثة لانها في حالة الرفع الحفاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لانها وان كانت بمعنى واحد في الاحوال الثلاثة المنها وان كانت بمعنى واحد في الاحوال النصب والجر المتكلم وكذلك هم لانها وان كانت بمعنى واحد في الاحوال

الثلاثة فليست مثل نا لانها فيحالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل

وَ الفِّ وَالْوَاوُ وَالْنُونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَاماً وَاعْلَماً الله والواو والنون من ضائر الرفع المتصلة وتكون الغائب والممخاطب فثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات فين ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمن ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمنكم وليس هذا بجيد لان هذه الثلاثة لا تكون للتكلم اصلاً بل انما تكون للفائب او المخاطب كما مثلنا

وَمِنْ ضَمِيرِ ٱلرِّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ كَافْعَلُ أَوْافِقُ نَغْتَبِطُ إِذْ لَشَكُرُۥ ينقسم الضمير الى مستتر وبارز والمستتر الى واجب الاستنار وجائزه والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وبواجب الاستتار ما لايحل محله الظاهروذكر المصنف فيحذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار اربعة \* الاول فعل الامر للواحد المخاطب كافعل التقدير انت وهذا الضمير لايجوز ابرازه لانه لا يحل محله الظاهر فلا لقول افعل زيد فاما افعل انت فانت تاكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لا فعل لصحة الاستغناء عنه فتقول افعل فان كان الامر لواحدة او لاثنين او لجماعة برز الضمير نحو أضربي وأضر با وأضر بوا وأضربن \* الثَّاني النَّعل المضارع الذي في اوله الهمزة نحو اوافق التقدير انا فان قلت اوافق انا كان انا تَا كَيْدُ اللَّصْمِيرِ المُستَتَرُ \*الثَّالَثُ الفعل المضارع الذي في اوله النون نحو نغتبط اي نحن \* الرابع الفعل المضارع الذي في اوله الياء علماب الواحد نحو تشكراي انت فان كان الخطاب لواحدة او لاثنين او لجماعة برز الضمير نحو انت تنملين وانتما تفعلان وانتم تفعلون وانتن تنعلن هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير \* ومثال جائز الاستتار زيد يقوم اي هو وهذا الضمير جائز الاستتار لانه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم ابوه وكذلك كل فعل اسند الى غائب او غائبة نحوهند نقوم وماكان بمعناه نحو زيد قائم اي هو

وَذُوارُ رَفَاعٍ وَالْفُصَالِ أَنَا هُو وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لاَ تَشْتَبِهُ لَقَدَم ان الضمير بنقسم الى مستتر والى بارزوسبق الكلام في المستر والبارز ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل بكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً وسبق الكلام في ذلك والمنفصل يكون مرفوعاً ومنصوباً ولا يكون مجروراً وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنا عشر انا للتكلم وحده وفي للتكلم المشارك او المعظم نفسه وانت للخاطب وانت المخاطبة وانتا للمخاطبين أو المخاطبين وانتم للمخاطبين وهو للغائبوهي الغائبة وها للغائبة وها للغائبة وها للغائبين وهو للغائبين وهن للغائبات

وَذُوا نُتِصَابِ فِي النَّهِ الْمِيْ الْمُعْ الْمِيْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّه

تكونيها فان لم يمكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو آياك أكرمت وقد جاء الضمير في الشعر منفصلاً مع امكان الاتيان به منصلاً كقوله بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير وَصِلَ أُواْ فَصِلُهَا ۚ سَلْنِيهِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ ٱلْخُلُفُ ٱنْتَمَى كَذَاكَ خَلْتَنِهِ وَأَنْصَالًا أَخْتَارُ غَيْرِي أَخْتَارَ ٱلْإِنْفِصَالًا اشار في هذين البيتين الى المواضع التي يجوز ان يو تى فيها بالضمير منفصلاً مع الكان ان يؤتى به متصلاً فاشار بقوله سلنيه الى ما تعدى الى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الاصل وها ضميران نحو الدرهم سلنيه فيجوز لك في ها، سلنيه الانصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني اياه وكذلك كل فعل اشبهه 'نحو الدرهم اعطيتكه واعطيتك اياه' وظاهر كلام المصنف انه يجوز في هذه المسئلة الانصال والانفصال على السواء وهو ظاهر كلام اكثر النحويين وظاهركلام سيبويه إن الانصال فيها واجب وان الانفصال مخصوص بالشعر واشار بقوله في كنته الخلف التجي الى انه اذا كان خبركان واخواتها ضميرا فانه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحوكنته واختار سيبويه الانفصال نحوكت اياهوكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه وهوكل فعل تعدى الى مفعولين الثاني منه- الخبر في الاصل وها ضميران ومذهب سيبويه ان المخنار في هذا أيضًا الانفصال نحو خلتني أياه ومذهب سيبويه أرجح لانه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر اذا قالت حذام فصد قوها فان القول ما قالت حذام وَقَدِمِ الْاخْصُ فِي اتْصَالِ وَقَدِمِنْ مَا شُتَّت فِي أَنْفُصَال ضمير المتكلم اخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب اخص من

ضمير الغائب فان اجتمع ضميران منصوبان احدها اخص من الاخر فان كانا متصلين وجب نقديم الاخص منهما فنقول الدرهم اعطيتكه واعطيتنيه بنقديم الكاف والياء على الهاء لانهما اخص من الهاء لان الكاف للحفاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب ولا يجوز نقديم الغائب مع الاتصال قلا ثقول اعطيتهوك ولا اعطيتهوني واجازهقوم ومنه ما رواه ابن الاثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه اراهمني الباطل شيطانًا فان انفصل احدها كنت بالخيار فان شئت قدمت الاخص فقلت الدرهم اعطيتك أباه واعطيتني أياه وانشثت قدمت غير الاخص فقلت اعطيته اياك واعطيته اياي واليه اشار بقوله وقدمن ما شئت في انفصال وهذا الذي ذكره ليس على اطلاقه بل انما يجوز لقديم غير الاخص في الانفصال عند امن اللبس فان خيف لبس لم يجز فاو قلت زيد اعطيتك اياه لم يجز نقديم الغائب فلا نقول زيد اعطيته آياك لانه لا يعلم هلزيد مأخوذ او آخذ وَفِي أَتَجَادِ ٱلرُّثْبَةِ ٱلْزَمْ فَصْلاً وَقَدْ يُبِيخُ ٱلْغَيْبُ فيهِ وَصْلاً اذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا فيالرتبة كأن يكونا لمتكلين او مخاطبين او غائبين فانه يلزم الفصل في احدها فنقول اعطيتني اياي واعطيتك اياك واعطيته اياه ولا يجوز اتصال الضميرين فلا ثقول اعطيتنيني ولا اعطيتكك ولا اعطيتهوه نعم انكانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم اعطيتهاه واليه اشار بقوله في الكافية مع اخلاف ما ونحو ضمنت اياهم الارض الضرورة اقتضت وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الالفية وليس منها واشار بقوله ونجو ضمنت الى اخر البيت الى ان الاتيان بالضمير منفصلاً في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله

بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير

وقد نقدم ذكر ذلك

وَقَبْلَ يَا ٱلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلنَّذِم \* نُونُ وَقَايَةٍ وَلَيْسِي قَد نُظِم

اذا اتصل بالفعل ياد المتكلم لحقته لزوماً نون تسمى نون الوقاية وسميت بذلك لانها ثقي الفعل من الكسر وذلك نحو اكرَّمَني ويكرمني واكرمني وقد جاء حذفها مع ليس شذوذًا كما قال الشاعر

عددت فومي كعدبد الطبس اذ ذهب القوم الكرام لبسي واختلف في افعل التعجب هل تازمه نون الوقاية او لافئقول ما افقر في الى عفو الله عنو الله وما افقري الى عفو الله عند من يلتزمها فيه والصحيح انها تلزم وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرًا وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ وَكُنْ مُخْيَرًا فِي الْبَاقِيَاتِ وَاصْطِرَارًا خَفَقًا مِنِي وَعَنِي بَعْضْ مَنْ قَدْ سَلَفًا ذَكُر في هذين الببتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكو ليت وان فون الوقاية لا تحذف معها الا ندورًا كقوله

كمنية جابر اذ قال ليتي اصادفه وانلف جل ماني والكثير في لسان العرب ثبوتها وبه ورد القرآن قال الله تعالى ياليتني كنت معهم واما لعل فذكر انها بعكس ليت فالصحيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكابة عن فرعون لعلي ابلغ الاسباب. و يقل ثبوت النون كقول الثاعر

فقلت اعيراني القدوم لعاني اخط<sup>4</sup> بها قبرًا لايض ماجد ثم ذكر انك بالخيار في الباقيات اي في باقي اخوات ليت ولعل وهي ان وأن وكأن ولكن فنقول اني وانني وأني وأنني وكأني وكانني ولكني ولكنني ثم ذكر ان من وعن تلزمها نون الوقاية فتقول مني وعني بالنشديد ومنهم من يخفف النون فيقول مني وعني وهو شاذ • قال الشاعر ابها السائل عنهم وعني لست من فبس ولا فبس مني وَفِي لَدْ نِي لَدُني قَلَ وَسِفِ قَدُ نِي وَقَطْنِي ٱلْحُدُفُ أَيْضًا قَدُ يَفِي

اشار بهذا الى ان الفصيح في لدني اثبات النون كقوله تعالى قدبلغت من لدني عذرًا و يقل حذفها كقراءة من قرا من لدني بالتخنيف والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني و يقل الحذف نحو قدي وقطي اي حسبي وقد اجتمع الحذف والاثبات في قوله

قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الامام بالشحيح الملحد

إِنْ يُعَيِّنُ ٱلْمُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ كَجَعْفَرٍ وَخِرْنِقًا وَخَرْنِقًا وَقَرَنِ وَخِرْنِقًا وَقَرَنِ وَعَدَنَ وَلاَحِق وَشَدْقَمٍ وَهَيْلَةً وَوَاشْق

المكم هو الاسم الذي يعين مساه مطلقاً اي بالاقيد التكام او الخطاب او الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مساه فصل اخرج النكرة وبالا قيد اخرج بقية المعارف كالمضمر فانه يعين مساه بقيد التكلم كانا او الخطاب كانت او الغيبة كهو ثم مثل الشيخ باعلام الاناسي وغيرها تنبيها على ان مسميات الاعلام العقلاء وغيرهم من الما لوفات فجعفر اسم رجل وخرفق اسم امرأة من شعراء العرب وهي اخت طرفة بن العبد لامه وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحق اسم فرس وشدة اسم جمل وهيلة اسم شاة وواشق اسم كاب

وَأَسُمّا أَنَّى وَكِنْيَةً وَلَقَبَا وَأَخْرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَعِبَا ينقسم العلم الى ثلاثة افسام الى اسم وكتبة ولقب والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمرو و بالكنية ما كان في وله اب او ام كابي

عبدالله وام الخبر و باللقب ما اشعر بمدح كزين العابدين او ذم كانف الناقة واشار بقوله واخرن ذا الحان اللقب اذا صحب الاسم وجب تأخبره كزيد انف الناقة ولا يجوز نقديمه على الاسم فلا نقول انف الناقة زيد الا قليلاً ومنه قوله

بان ذا الكاب عمرًا خيرهم حسبًا بيطن شريان يعوي حوله الذيب وظاهر كلام المصنف انه يجب تأخير اللقب اذا صحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو انما يجب تأخيره مع الاسم فاما مع الكنية فانت بالخيار بين ان نقدم الكنية على اللقب فنقول ابو عبدالله زين العابدين واللقب على الكنية فنقول زين العابدين ابو عبدالله و بوجد في العابدين واللقب على الكنية فنقول زين العابدين ابو عبدالله و بوجد في بعض النحخ بدل قوله واخرن ذا ان سواه صحبا واجعل اخيرًا ذا اذا اسمًا صحبا \* وهو احسن منه لسلامته مما ورد على هذا فانه نص في انه انما يجب نأخير اللقب اذا صحب الاسم ومنهومه انه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما لقدم ولو قال واخرن ذا ان سواها صحبا لما ورد عليه شيء اذ كذلك كما لقدم ولو قال واخرن ذا ان سواها صحبا لما ورد عليه شيء اذ يصبر النقد ير وأخر اللقب اذا صحب سوى الكنية وهو الاسم فكانه قال واخر اللقب ان صحب الاسم

وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا وَإِلَّا ٱتَّبِع ِٱلَّذِي رَدِفْ

اذا اجنمع الاسم واللقب فاما ان يكونا مفردين او مركبان او الاسم مركبا واللقب مفرد او الاسم مفرد او اللقب مركبا \* فان كانا مفردين وجب عند البصريين الاضافة نحو هذا سعيد كرز ورايت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز واجاز الكوفيون الانباع فتقول هذا سعيد كرز ورايت سعيد كرز اومردت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب \* كرز ا ومردت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب \* وان لم يكونا مفردين بان يكونا مركبين نحو عبدالله انف الناقة او مركبا ومفرد ا نحو عبدالله كرز او مفرد اوم كبا نحو سعيد انف الناقة وجب الانباع

فتتبع الثاني الاول في اعرابه و يجوز القطع الى الرفع او النصب نحو مررت بزيد انف الناقة وانف الناقة وانف الناقة في اضار مبلدا النقدير هو انف الناقة والنصب على اضار فعل التقدير اعني انف الناقة فيقطع مع المرفوع الى النصب ومع المنصوب الى الرفع ومع المجرور الى النصب او الرفع نحو هذا زيد اف الناقة ورأيت زيدًا انف الناقة ومررت بزيد انف الناقة وانف الناقة وانف الناقة

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلٍ وَأَسَدُ وَذُو أُرْتِجَالٍ كَسُعَادَ وَأَدَدْ وَجُمْلَةٌ وَمَا بَمِنْجٍ رُكِبِاً ذَا إِنْ بِغَيْرٍ وَيْهِ نَمَّ أُعْرِبَا وَشَاعَ فِي ٱلْأَعْلاَمِ ذُو ٱلْإِضَافَهُ كَعَبْدِ شَمْسٍ وَأَبِي فَحَافَهُ

ينقسم العلم الى مرتجل والى منقول \* فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعال في غير العلمية في غيرها كماد وادد \* والمنقول ما سبق له استعال في غير العلمية \* والنقل اما من صفة كارث او من مصدر كفضل او من اسم جنس كاسد وهذه تكون معربة او من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها انها يحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد فائم وهذا من الاعلام المركبة \* ومنها ايضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كرب وسيبويه وذكر المصنف ان المركب تركيب مزج ان ختم بغير ويه اعرب ومفهومه انه ان ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كا ذكر ينصرف ويجوز فيه ايضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه اعراب ما لا ومررت ببعلبك ويجوز فيه ايضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت بعلبك ورأيت معبوبه ومررت بعلبك ويكور فيه ايضا ان يعرب اعراب المتضايفين فنقول جاءني سيبوبه ورايت سيبويه ورايت حضر موت واقول جاءني سيبوبه ورايت سيبويه والميت والجاز بعضهم اعرابه

اعراب ما لا ينصرف نحو جاء في سيبويه ورايت سيبويه ومررت بسيبويه \* ومنها ما ركب تركيب اضافة كعبد شمس وابي قحافة وهو معرب فنقول جاء في عبد شمس وابا قحافة ومررت بعبد شمس وابي قحافة ومررت بعبد شمس وابي قحافة و وبه بالمثالين على ان الجزء الاول يكون معرباً بالحركات كعبد وبالحروف كأبي وان الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة

وَوَضَعُوا لِبَعْضِ ٱلأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ ٱلْأَشْخَاصِ لَفَظَّا وَهُوَعَمَّ مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِزْيَطِ لِلْعَقْرَبِ وَهُكَذَا ثَعَالَةُ لِلتَّعْلَبِ وَمُكَذَا ثَعَالَةُ لِلتَّعْلَبِ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْعَبْرَةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمُ لِلْفَجْرَةُ وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلْمَبْرَةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمُ لِلْفَجْرَةُ وَمِثْلُهُ بَرَقُهُ لِلْفَجْرَةُ لَا لَهُجْرَةً لَا لَهُ اللهُ ال

العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس · فعلم الشخص له حكان معنوي وهو ان يراد به واحد بعينه كزيد واحمد ولفظي وهو صحة عبيء الحال متاخرة عنه نحو جاء زيد ضاحكاً ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا احمد ومنع دخول الالف واللام عليه فلا نقول جاء العمرو وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فنقول هذا اسامة مقبلاً فتمنعه من الصرف وناتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الالف واللام فلا نقول هذا الاسامة وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة انه لا يخص واحداً بعينه فكل اسد يصدق عليه اسامة وكل عقرب بصدق عليه ام عريط وكل ثقدم و يكون لشخص كما نقدم و يكون لشخص كما نقدم و يكون للمنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار المنجرة

اسم الاشارة

بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكِّرٍ أَشِرْ بِذِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى ٱلْأُنْثَى ٱقْتَصِرْ بشار الى المفرد المذكر بذا ومذهب البصريين ان الالف من نفس الكملة وذهب الكوفيون الى انها زائدة ويشار الى المؤنثة بذي وذه بسكون الها. وقي وتا وته وذه بكسر الهاء باختلاس وباشباع وته بسكوت الهاء وبكسرها باختلاس وباشباع وذات

وَذَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّى ٱلْمُرْتَفَعْ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ يَنْ الْذُكُو تُطْعُ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ يَنْ الْذُكُو تُطْعُ يَشَارِ الْي المُثنى المذكر في حالة الرفع بذان وفي حالتي النصب والجر

بذين والى المؤنثتين بثان في الرفع وتين في النصب والجر

وَ بِأُولَى أَشِرْ لِجَمْعِ مُطْلَقًا وَٱلْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى ٱلْبُعْدِ ٱنْطِقًا بِأَنْكَ أَوْلَى وَلَدَى ٱلْبُعْدِ ٱنْطِقًا بِأَنْكَ أَوْلَى وَلَدَى ٱلْبُعْدِ أَنْطِقًا بِأَنْكَافِ حَرْفًا دُونَ لِاَمِ أَوْمَعَهُ وَٱللاَّمُ إِنْ قَدَّمْتَ هَا مُمْتَنِعَهُ

يشار الى الجمع مذكرًا كان او مؤنثًا باولى ولهذا قال المصنف اشر لجمع مطلقًا ومقتضى هذا انه يشار بها الى العقلاء وغيرهم وهو كذلك لكن الاكثر استعالها في العاقل ومن ورودها في غيره قوله

ذُم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اولئك الايام وفيها لغتان المد وهي لغة اهل الحجازوهي الواردة في القرآن العزيز والقصروهي لغة بني تميم واشار بقوله ولدى البعد انطقا بالكاف الى اخر البيت الى ان المشار اليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما نقدم يشار به الى القر ببغاذا اريد الاشارة الى البعيد أني بالكاف وحدها فنقول ذاك او الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الاعراب وهذا لاخلاف فيه فان نقدم حرف التنبيه الذي هوها على اسم الاشارة انبت بالكاف وحدها فنقول هذاك وعليه قوله

رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدور ولا يجوز الانيان بالكاف واللام فلا نقول هذلك وظاهر كلام المصنف انه ليس للشار اليه الا رتبتان قربي وبعدى كما قررناه والجمهور على أن له

ثلاث مراتب قربى و بعدى ووسطى فيشار الى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي والى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذلك والى من في البعدى بما فيه الكاف واللام نحو ذلك

وَبِهِنَا أَوْ هَهُنَا أَشِر إِلَى دَانِي ٱلْمَكَانِ وَبِهِ ٱلْكَافَ صِلاً فِي ٱلْبُعْدِ أَوْ بَهُنَا أَوْ بَهُنَالِكَ ٱنْطَقِنَ أَوْ هِنَا لِي ٱلْبُعْدِ أَوْ بَشَمَّ فُهُ أَوْ هَنَا أَوْ بَهُنَالِكَ ٱنْطَقِنَ أَوْ هِنَا يَشَارِ الى المكان القريب بهنا ويتقدمها ها والتنبيه فيقال همنا ويشار الى البعيد على راي المصنف بهناك وهنالك وهنا بفتح الحاه وكسرها مع تشديد النون وبشم وثمت وعلى مذهب غيره هناك المتوسط وما بعده للبعيد

Sheone

مُوْصُولُ الْاَسْماءُ الَّذِي الْأَنْتَى الَّيْ وَالْيَا إِذَا مَا ثُنِياً لاَ نُتْبِتِ

بَلْ مَا تَلِيهِ أَوْلِهِ الْعَلَامَةُ وَالنُّونُ أَنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلَامَةٌ وَالنُّونُ أَنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلَامَةٌ وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ ا أَيْضاً وَتَعُويضٌ بِذَاكَ قُصِداً يَعْسِم المُوصُولا الى اسعى وحرفي ولم يذكر المصنف المُوصُولات الحرفية وهي خمسة احرف احدها أن وتوصل بالنعل المنصرف ماضياً نحو عجبت من ان قام زيد وامرًا نحو اشرت اليه بان قم فان وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله نعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله نعالى وان يوس للانسان من الثقيلة ومعها انَّ وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أنَّ زيدًا قائم ومنه قوله تعالى او لم يكفهم انا انزلنا وان المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفًا واسم المثقلة مذكورًا ومنها كي وتوصل بنعل مضارع فقط مثل جثت لكي تكرم زيدًا ومنها ما وتكون مصدر ية بنعل مضارع فقط مثل جثت لكي تكرم زيدًا ومنها ما وتكون مصدر ية

ظرفية نحو لا اصحبك ما دمت منطلقاً اي مدة دوامك منطلقاً وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيداً وتوصل بالماضي كما مثل و بالمضارع نحو لا اصحبك ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيداً ومنه بما نسوا يوم الحساب وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم ولا اصحبك ما زيد قائم وهو قليل واكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي او بالمضارع المنفي بلم نحو لا اصحبك ما لم تضرب زيداً ويقل وصالها اعني المصدرية الظرفية بالنعل المضارع الذي ليس منفياً بلم نحو لا اصحبك ما يقوم زيد ومنه قوله

اطوق ما اطوق ثم آوي الى يت قعيدته لكاعر ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام ز يدم و بالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الاسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو ان وان وكي وما ولو وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه منحو وددت لو ثقوم ا\_ے قیامك وعجبت ما تصنع وجثت لکي افرا و بعجبني انك قائم وار بد ان نقوم وقد سبق ذكره واما الموصول الاسمى فالذي للفود المذكر والتي للفردة المؤنثة واذا ثنيت اسقطت الياء واتيت مكانها بالالف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان و بالياء في حالتي الجر والنصب فثقول اللذين واللتين وان شئت شددت النون عوضاً عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان ووَد قرى، واللذان ياتيانها منكم ويجوز التشديد ايضًا مع الياء وهو مذهب الكونيين فتقول اللذين واللتين وقد قرى، رينا ارنا اللذين" بتشديد النون وهذا التشديد يجوز ايضًا في تثنية ذا وتا اسمى الاشارة فتقول ذان وتان وكذلك معالياء فتقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والمقصود بالتشديد ان بكون عوضاً عن الالف المحذوفة كما لقدم في الذي والتي جَمْعُ ٱلَّذِي ٱلْأَلَى ٱلَّذِينَ مُطْلَقًا ۚ وَبَعْضُهُمْ ۚ بِٱلْوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا بِٱللَّاتِ وَٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ جُمِعًا وَٱللَّهِ كَالَّذِينَ نَزْرًا وَقَعَا

يقال في جمع المذكر الألى مطلقاً عافلاً كاناوغيره نحو جاءني الالى فعاوا وقد تستعمل في جم المؤنث وقد اجتمع الامران في قوله ونبلي الالي يستلئمون على الالى تراهن يوم الروع كالحدا القبل فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال في جمع المذكر العاقل الذين مطلقًا اي رفعًا ونصبًا وجرًّا فلقول\_ جاءني الذين أكرموا زيدًا ورأ بت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموه و بعض العرب يقول اللذون في حالة الرفع والذين في حالتي النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قول بعضهم نحن اللذون صبحوا الصباحا يوم انخيل غارة ملحاحا ويقال في جمع المؤنث اللاتواللاء بحذف الياء فلقول جاءفي اللات فعلن واللاء فعلن ويجوز اثبات الياء فنقول اللاتي واللائي وقد ورداللاء

بمعنى الذين قال الشاعر

ومنه قول الشاعر

فا آباؤُن بامن منه علينا اللَّاء قد مهدوا الحجورا وَمَنْوَمَا وَأَلْ تُسَاوِيماً ذُكُرْ وَهٰكَذَا ذُو عَنْدَ طَي \* شُهُوْ وَكُالِّتِي أَيْضًا لَديهم ذات وَمُوْضِعَ ٱللَّاتِي أَتَى ذَوَاتُ اشار بقوله تساوي ما ذكر الى ان من وما والالف واللام تكون بلفظ واحد للذكر والمؤنث والمثنى والمجموع فنقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتاً ومن قاموا ومن فمن واعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبن وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقولهم سبحان من ميخركن لنا وسبحان ما سبح الرعد بحمده ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من بيشي على اربع

بكيتُ على سرب القطا اذ مررنَ بي فقلتُ ومثلي بالبكاء جديرُ أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلى الى من قد هويت اطيرٌ واما الالف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب واختاف فيها فذهب قوم الى انها اسم موصول وهو الصحيح وقيل انهاحرف موصول وقيل انها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء واما من وما غير المصدر ية فاميان اتفاقاً واما ما المصدرية فالصحيح انها حرف وذهب الاخفش الى انها اسم ولغة طي استعال ذو موصولة وتكون للعاقل وغيره واشهر لغاتهم فيها انها تكون بلفظ واحد للذكر والمؤنث مفردًا او مثني او مجموعًا فيقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو فمن ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمن وهو المشار اليه بقوله وكالتي ايضاً البيت ومنهم من بثنيها و يجمعها فيقول جا، في ذوا وذووا في الرفع وذوّى وذوِّي في النصب والجرّ وذاتًا في الرفع وذاتي في النصبوالجر وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس ان اعرابها كاعراب جمع المؤنث السالم والاشهر في ذو هذه اعنى الموصولة ان تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواو رفعاً وبالالف نصباً وبالياء جرًّا فيقول جاء في ذوقام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقد روي قوله

فاما كرام موسروت لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا بالياء على الاعراب و بالواو على البناء واما ذات فالفصيح فيها ان تكون مبنية على الضم رفعاً ونصباً وجراً مثل ذوات ومنهم من يعربها اعراب مسلمات فيرفعها بالضمة و ينصبها و يجرها بالكسرة

وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا أَسْتِفْهَامِ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْعَ فِي ٱلْكَالَمِ يَعْنِي أَنْ ذَا اختصت من بين سائر اسماء الاشارة بانها تستعمل موصولة

وتكون مثل ما في انها تستعمل بلفظ واحد للذكر والمؤنث مفردًا كان او مثنى او مجموعًا فنقول من ذا عندك وماذا عندك سوالا كان ما عنده مفردًا مذكرًا او غيره وشرط استعالها موصولة ان تكون مسبوقة بما او من الاستفهاميتين نحو ماذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر من وجالاك صلة الموصول النقدير من الذي جاءك وكذلك ما مبتدا وذا موصول وهو خبر ما وفعلت صلته والعائد محدوف نقديره ماذا فعلته اي ما الذي فعلته واحترز بقوله اذا لم تلغ في الكلام من ان تجعل ما مع ذا او من مع ذا كلة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك اي اي شيء عندك وكذلك من ذا عندك في هذين الموضعين ملغاة لانهاجزه وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لانهاجزه وكذلك من ذا مبتدا وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لانهاجزه كلة لان المجموع اسم استفهام

وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَّهُ عَلَى ضَمِيرِ لاَئِقِ مُشْتَمِلَهُ

الموصولات كلها حرفية كانت او اسمية يلزم ان يقع بعدها صلة تبين معناها و يشترط في صلة الموصول الاسمي ان تشتمل على ضمير لائق بالموصول ان كان مفرد الففرد وان كان مذكر الفذكر وان كان غيرها فغيرها نجو جاء في الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحو جاء في اللذان ضربتهما والذين ضربتهم وكذلك المؤنث فنقول جاءت القياضر بتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن وقد يكون لفظ الموصول مفرد المذكر المومناه مثنى او معناه مثنى او معناد عبرها وذلك نحو من وما اذا قصد بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فنقول اعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قاموا ومن قمن على حسب ما يعنى بها

وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُمَا ٱلَّذِي وُصِلْ بِهِ كَمَنْ عِنْدِي ٱلَّذِي ٱبْنَهُ كُفِلْ صلة الموصول لا تكون الاجملة او شبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف

والجار والمجرور هذا في غير صلة الالف واللام وسيأتي حكمها ويشترط في الجلة الموصول بها ثلاثة شروط احدها ان تكون خبرية الثاني كونها خالية من معنى التعجب الثالث كونها غير مفتقرة الى كلام قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والانشائية فلا يجوز جاءني الذي اضربه خلافًا للكمائي ولا جاءني الذي ليته قائم خلافًا لهشام واحترز بخالية من معنى التعجب من حملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما احسنه وان قلنا انها خبرية واحترز بغير مفتقرة الى كلام فبالها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فان هذه الجملة تستدعي سبق جملة اخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم و يشترط في الظرف والجار والمجرور ان يكونا تامين والمعنى بالتام ان يكون في الوصل به فائدة نجو جاءني الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجو باوالنقدير جاءالذي اسنقر عندك او الذي اسنقر في الدار فان لم يكونا تامين لميجز الوصل بهما فلا ثقول جاء الذي بكولا جاء الذي اليوم وَصَفَةٌ صَرِيحَةٌ صَلَةُ أَلْ وَكُونَهَا بِمُعْرَبِ ٱلْأَفْعَالِ قُلْ الالف واللام لا توصل الا بالصفة الصريحة قال المصنف في بعض كتبه واعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فخرج نحو القرشي والافضل وفي كون الالف واللام الداهجلين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ ابي الحسن ابن عصفور في هذه الما لة قمرة قال انها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذ وصل الالف واللام بالفعل المضارع وعليه

اشار بقوله \* وكونها بمعرب الانعال فل \* ومنه قوله ما انت بالحكم الترضي حكومته ولا الاصيل ولا ذي الراي والجدل وهذا عند جهور البصريين مخصوص بالشعر وزعم المصنف في غير هذا الكتاب انه لا يختص به بل يجوز في الاختيار وقد جاء وصلها بالجملة

الاسمية وبالظرف شذوذًا فمن الأول قوله

من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدّ ومن الثاني قوله

من لا يزال شاكرًا على المعَه فهو حر بعيشة ذات سعه أَيُّ كَمَا وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلْهَا ضَمَيرُ ٱلْحُذَّفُ

يعني أن أيًّا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للذكر والمؤنث مفودًا كان أو مثنى أو مجموعًا نحو بعجبني أيهم هو قائم . ثم أن أيًّا لها أربعة أحوال احدها أن تضاف و يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم . الثالث أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي فائم وأثم ألثالث أن لا تضاف وبذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي هو قائم وفي هذه الاحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو يعجبني أي هو قائم ورأيت أيهم هو قائم . ورأيت أيهم هو قائم . وكذلك أي قائم وأيًا قائم وأي قائم وكذا ألك هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم وكذلك أي هو قائم وأي قائم وأي هائم وكذا قائم وأي هو قائم وكذا ألطة نحو يعجبني أيهم هائم وأي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول جاء أيهم الصلة نحو يعجبني أيهم قائم ومردت بأيهم قائم وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتبًا وقول الشاعو

اذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل

وهذا مستفاد من قوله واعربت ما لم تضف الى آخر البيت اي واعربت اذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الاحوال الثلاثة السابقة وهي ما اذا اضيفت وذكر صدر الصلة اولم تضف ولم يذكر صدر الصلة اولم تضف وفي ما اذا اضيفت وخرج الحالة الرابعة وهي ما اذا اضيفت وحذف صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما اذا اضيفت وحذف صدر الصلة فانها لا تعرب حينئذ

وَ بَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي ذَا ٱلْحَذْفِ أَيًّا غَيْرً أَيِّ يَقْتَنِي

إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَ إِنْ لَمْ يُسْتَطَلُ فَالْخُذُفُ نَوْرُ وَأَبُواْ أَنْ يُخْتَرَلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

واشار بقوله وفي دا الحدف الى الحواضع التي يحذف منها العائد على الموصول وهو اما ان يكون مرفوعاً او غيره فان كان مرفوعاً لم يحذف الا اذا كان مبتدا وخبره مفرد فلا لقول جاء اللذان قام واللذان ضرب لوفع الاول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا واما المبتدا فيحذف مع اي وان لم تطل الصلة كما نقداً م من قولك يعجبني ايهم قائم ونحوه ولا يجذف صدر الصلة مع غير اي الا اذا طالت الصلة نحو جاء الذي هو ضارب زيداً فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيداً ومنه قولم م ما انا بالذي قائل له لك سوءا التقدير بالذي هو قائل له لك النقاط التقدير بالذي هو قائل النه النقاط التقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماماً على الذي احسن في قواءة النقدير جاء الذي هو قائم ومنه قوله تعالى تماماً على الذي احسن في قواءة الوفع التقدير هو احسن وقد جوزوا في لا سيا زيد اذا رفع زيد ان نكون ما المائد الذي هو زيد فعذف التقدير لا مي الذي هو زيد فعذف المائد الذي هو غير اي وجوباً ولم تطل الصلة وهو مقبس وليس بشاذ واشار الصلة مع غير اي وجوباً ولم تطل الصلة وهو مقبس وليس بشاذ واشار بقوله وابوا ان يختزل ان صلح الباقي لوصل مكمل الى ان شرط حذف بقوله وابوا ان يختزل ان صلح الباقي لوصل مكمل الى ان شرط حذف

صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحًا لان يكون صلة كما أذا وقع بعده

حملة نحو جاء الذي هو ابوء منطلق او هو ينطلق اوظرف او جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك او هو في الدار فانه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا ثقول جاء الذي ابوه منطلق تعني الذي هو ابوه' منطلق لان الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء ام لا وكذا بقية الامثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بيناي وغيرها فلا تقول في يعجبني ايهم هو يقوم بعجبني أيهم يقوم لانه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير اذا كان مبتدا بل الضابط انه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد وذلك كما اذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المعذوف صالح لعوده على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره فلا يجوز حذف الهاء من ضربته فلا تقول جاء الذي ضربت في داره لانه لا يعلم المحذوف وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الابهام فانه لم يبين انه م متى صلح ما بعد الضمير لان يكون صلة لا يحذف سواء كان الضمير مرفوعاً او منصوباً او مجروراً وسواء كان الموصول ابًّا ام غيرها بل ربمايشعر ظاهر كلامه بان الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير ايمن الموصولات لان كلامه في ذلك والامر ليس كذلك بل لا يحذف مع اي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لان يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو ابوه منطلق ويعجبني ايهم هو ابوه منطلق وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاء الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره و يعجبني ايهم ضربته في داره ومررت بايهم مررت به في داره واشار بقوله والحذف عندهم كثير منحلي الى اخره الى العائد المنصوب وشرط جواز حذفه ان يكون متصلاً منصوباً بفعل تام او بوصف نحو جاء الذي ضربته والذي انا معطيكه ' درهم فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربت ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدًا هذا الذي بعث الله رسولاً التقدير خلقته وبعثه وكذلك يجوز حذف الهاءمن معطيكه فتقول الذي انا معطيك درهم ومنه قوله

ما اللهموليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر نقد يره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاه وكلام المصنف يقتضي انه كثير وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور واما مع الوصف فالحدف منه قليل فان كان الضمير منفصلاً لم يجز الحذف نحو جاء الذي اياه ضربت فلا يجوز حذف اياه وكذلك يمتنع الحذف ان كان متصلاً منصوباً بغير فعل او وصف وهو الحرف نحو جاء الذي انه منطلق فلا يجوز حذف الهاه وكذلك بمتنع الحذف اذا كان منصوباً متصلاً بفعل ناقص نحو جاء الذي كانه ويدو

كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرِ مِنْ قَضَى كَذَا اللَّذِي مَرَرْتَ فَهُو بَرّ

لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور فهو اما ان يكون مجرورًا بالاضافة او بالحرف فارف كان مجرورًا بالاضافة الم يحذف الا اذا كان مجرورًا باضافة اللهم فاعل بمعنى الحال او الاستقبال نحو جاء الذي انا ضارب بحذف الهاء وان كان مجرورًا بغير ذلك لم يحذف نحو جاء الذي انا ضارب بحذف الهاء وان كان مجرورًا بغير ذلك لم يحذف نحو جاء الذي انا غلامه او انا مضرو به او انا ضار به امس واشار بقوله كأنت قاض الى قوله يعالى فافض ما انت قاض يم التقدير ما انت قاضيه فحذف الهاه وكان المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه المم فاعل بمعنى الحال او الاستقبال وان كان مجرورًا بحرف فلا يحذف الا ان دخل على الموصول حرف مثله لفظاً ومعنى واتفق العامل فيها مادة نحو مردت بالذي الموصول حرف مثله لفظاً ومعنى واتفق العامل فيها مادة نحو مردت بالذي مردت به او انت مارث به فيجوز حذف الهاء وعاملها فتقول مردت بالذي مردت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون اي منه ونقول مردت بالذي انت مارثان به ومنه قوله

وقد كنت تخفي حب ممراء حقبة فيج لان منها بالذي انت باغ اي انت باغ به فان اختلف الحوفان لم يجز الحذف نحو مرت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مروت بالذي مروت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين لان الباء الداخلة على الموصول للالصاق والداخلة على الضمير للسببية وان اختلف العاملان لم يجز الحذف ايضاً نحو مروت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار اليه بقوله كذا الذي جر اي كذلك بحذف الضمير الذي جر مروت فهو براي بالذي مروت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها

المعرَّف باداة التعريف

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ أَوِ ٱللَّهِ مُ فَقَطْ فَنَمَطُ عَرَّفْتَ قُلُ فِيهِ ٱلنَّمَطُ

اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرق هو الوقال سيبويه هو اللام وحدها فالحدزة عند الخليل همزة قطع وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن والالف واللام المعرفة تكون للعهد كقولك لقيت رجلاً فاكرمت الرجل وقوله تعالى كا ارسلنا الى فرعون رسولاً فعصي فرعون الرسول ولاستغراق الجنس نحو ان الانسان لفي خسر وعلامتها ان يصلح موضعها كل \* ولتعريف الحقيقة فحو الرجل خير من المرأة اي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة \* والنمط ضرب من البسطوا الجمع انماط مثل سبب واسباب والنمط ايضاً الجماعة من الناس الذين المرهم واحد كذا قاله الجوهري

وَقَدُ تُزَادُ لِأَزِمًا كَاللَّاتِ وَالْإَنَ وَالَّذِينَ ثُمَّ اللَّاقِي وَلَا فَاللَّذِينَ ثُمَّ اللَّاقِي وَلاَضْطرَادِ كَبَنَاتِ اللَّوْبَر كَذَاوَطبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي

ذكر المصنف في هذين البيتينان الالف واللام تأتي زائدة وهي في زيادتها على قسمين لازمة وغير لازمة \* ثم مثل الزائدة اللازمة باللات وهي اسم صنم كان بمكة و بالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح واختلف في الالف واللام الداخلة عليه فذهب قوم الىانها لتعريف الحضور كمافي قولك مررت بهذا الرجل لان قولك الان بمعنى هذا الوقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف الى انها زائدة وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور ومثل ايضًا بالذين واللاتي والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات وهومبني على ان تعريف الموصول بالصلة فتكون الالف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم الى أن تعريف الموصول بال أن كانت فيه نحو الذي فأن لم تكن فيه فبنيتها نحو من وما الا أيا فانها تتعرُّف بالإضافة فعلى هذا المذهب لاتكون الالف واللام زائدة واما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين انعمت عليهم فلا يدل على انها زائدة اذ يحتمل ان تكون حذفت شذوذًا وان كانت معرفة كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين يريدون السلام عليكم \* واما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارًا على العلم في قولهم في بنات اوبرعلم لضرب من الكماة بنات الاوبر ومنه قوله

ولقد جنيتك اكموا وعسافلاً ولقد نهيتك عن بنات الاوبر والاصل بنات اوبر فزيدت الالف واللام وزعم المبرد ان بنات اوبر ليس بعلم فالالف واللام عنده غير زائدة ومنه الداخلة اضطرارًاعلى التمييز كقوله

رأ بتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس بافيس عن عمرو الاصل وطبت نفساً فزاد الالف واللام وهذا بناته على ان التمييز لا يكون الا نكرة وهو مذهب البصريين وذهب الكوفيون الى جواز كونه معرفة فالالف واللام عندهم غير زائدة والى هذين البيتين اللذين انشدناها

اشار المصنف بقوله كبنات الاوبر وقوله وطبت النفس باقبس السري وَبَعْضُ الْاَعْلاَمِ عَلَيْهِ دَخَلاً لِلْمُعْجِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلاً كَالْفَضْل وَالْحُارِثِ وَالنَّعْمَان فَذَكُرُ ذَا وَحَدُّفُهُ سَيَّان

ذكر المصنف فيما نقدم ان الالف واللام تكون معرَّفة وتكون زائدة ونقدم الكلام عليهما ثم ذكر فيهذين البيتين انها تكون للحج الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الاعلام المنقولة بما يصلح دخول ال عليه كقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعان النعان وهو في الاصل من اسماء الدم و يجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرًا الى الاصل وحذفها نظرًا الى الحال واشار بقوله للحع ما قد كان عنه نقلا الى ات فائدة دخول الالف واللام الدلالة على الالتفات الى ما نقلت عنه من صفة او ما في معناها وحاصله انك اذا اردت بالمنقول من صفة ونحوه انه انما سمى به تفاوُّلاً بمعناه اتيت بالالف واللام للدلالة على ذلك كةولك الحارث نظرًا الى انه انما سمى به للتفاول وهو انه يعيش و يحرث وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونخوه وان لم تنظر الى هذا ونظرت الى كونه علماً لم تدخل الالف واللام بل تقول فضل وحارث ونعان فدخول الالف واللام افاد معنى لا يستفاد بدونهما فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك وكذلك ايضا ليس حذفهما واثباتها على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والاثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرها وهو أنه أذا لمح الاصل جيء بالالف واللام وان لم يلمح لم يؤت بها

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِٱلْعَلَبَهُ مُضَافٌ أَوْ مَصْعُوبُ أَلْ كَالْعَقَبَهُ

وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِأَوْتُضِفْ أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِ هِمَا قَدْ نَغَذِف

ومن اقسام الآلف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فان حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب ولكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى انهما اذا اطلقا لم يتبادر النهم الى غيرها وحكم هذه الالف واللام انها لا تحذف الا في النداء او الاضافة نحو ياصعق في الشعق وهذه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تحذف من غيرها شذوذا وسمع من كلامهم هذا عيوق طالعاً والاصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضاً من اولادهم وان كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على العبادلة دون غيره من اولادهم وان كان حقه الصدق عليهم لكن غلب على هولاء حتى انه اذا اطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبدالله وكذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين وهذه الاضافة لا تفارقه لا في نداد ولا في غيره نحو با ابن عمر

## الابتدآة

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرُ وَأَوَّلُ مُبْتَدَا وَالنَّانِي فَاعِلْ اعْنَى فِي أَسَارِ ذَانِ وَقِسْ وَكُسْتِفْهَامِ النَّفِيُ وَقَدْ بَحُوزُ نَحُو فَائِزٌ أُولُوا الرَّشَدُ

ذكر المصنف ان المبتدا على قسمين مبتدا له خبر ومبتدا له فاعل سد الحبر فمثال الاول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم بكن المبتدا فيه وصفاً مشتملاً على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدا وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر ومثال الثاني اسار ذان فالحمزة للاستفهام وسار

مبتدا وذان فاعل سد مسد الخبر ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف اعتمد على استفهام او نفي نحو اقائم الزيدان وما قائم الزيدان فان لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدا وهذا مذهب البصريين الا الاخفش ورفع فاعلاً ظاهرًا كما مثل او ضميرًا منفصلاً نحو اقائم انثا وتم الكلام به فان لم يتم به لم يكن مبتدا نحو اقائم أبواه زيد فزيد مبتدا مؤخر وقائم خبره مقدم وابواه فاعل بقائم ولا يجوز ان يكون قائم مبتدا لانه لا يستغنى بفاعله حينتذ إذ لا يقال اقائم ابواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز ان يكون الوصف مبتدا اذا رفع ضميرًا مستترًا فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد ان قاعدًا مبتدا والضمير مسترفيه فاعل اغنى عن الخبر لانه ليس بمنفصل على ان في المسئلة خلافًا ولا فرق بين ان يكون الاستفهام بالحرفكما مثل او بالاسم كقولك كيف جالس العمران وكذلك لا فرق بين أن يكون الذي بالحرف كما مثل او بالفعل كقواك ليس قائم الزيدات فليس فعل ماض وقائم اسمه والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدا وقائم تخفوض بالاضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لان المعنى ما قائم الزيدان فعومل غير قائم معاملة ما قائم ومنه قوله

غير لاه عداك فاطرح الله و ولا تغترر بمارض سلم فغير مبتداً ولاه مخفوض بالاضافة وعداك فاعل بلاه سد مسد خبر غير ومثله قوله

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن فغير مبتدا وماسوف مخنوض بالاضافة وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل ابا الفتح ابن جني ولده عن اعراب هذا البيت فارتبك في اعرابه ومذهب البصريين الا الاخنش ان هذا الوصف لا يكون مبتدا الا اذا اعتمد على نفى او استفهام وذهب الاخنش والكوفيون الى عدم اشتراط ذلك فاجازوا

قائم الزيدان فقائم مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر والى هذا اشار المصنف بقوله \* وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد ايوقد يجوز استعال هذا الوصف مبتدا من غير ان يسبقه نفي او استفهام وزعم المصنف انسيبويه يجيز ذلك على ضعف ومما ورد منه قوله

نخيرُ نحن عند الناس منكم اذا الداعي المثوّبُ قال يالا نخيرُ مبتدا ونحن فاعل سدّ مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولااستفهام وجعل من هذا قوله

خبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبيّ اذا الطير مرّت فيبيرٌ مبتدا وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر

وَٱلنَّانِ مُبْتَدًا وَذَا ٱلْوَصْفُ خَبَرُ إِنْ فِي سِوَى ٱلْإِفْرَادِ طِبْقَاٱسْتَقَرَّ

الوصف مع الفاعل اما ان يتطابقا افرادًا او تثنية او جمعًا او لا يتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز فان تطابقا افرادًا نحو افائم زيد جاز فيه وجهان احدها ان يكون الوصف ميتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني ان يكون ما بعده مبتدا مؤخرًا ويكون الوصف خبرًا مقدمًا ومنه قوله تعالى اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم فيجوز ان يكون اراغب مبتدا وانت فاعل سدً مسد الخبر و يحنمل ان يكون انت مبتدا مؤخرًا واراغب خبرًا مقدمًا والاول في هذه الاية اولى لان قوله عن آلمتي معمول لراغب فلا مقدمًا والاول أن هذه الاية اولى لان العامل والمعمول باجنبي لان انت على هذا النقدير فاعل لراغب فليس باجنبي منه واما على الوجه الثاني فيلزم الفصل بين العامل والمعمول باجنبي من راغب على هذا النقدير لانه مبتدا فليس لراغب عمل فيه لانه خبر واخبر لا يعمل في المبتدا النقدير لانه مبتدا فليس لراغب عمل فيه لانه خبر واخبر لا يعمل في المبتدا على الصحيح وان تطابقا تثنية نحو اقائمان الزيدان او جمعًا نحو اقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر مقدم وهذا معني قول المصنف

والثاني مبتدا وذا الوصف خبر الى اخر البيت اي والثان وهو ما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه ان تطابقا في غبر الافراد وهو التثنية والجمع هذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة اكلوني البراغيث ان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل اغنى عن الخبر وان لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما نقد م فمثال الممتنع اقائمان زيد واقائمون زيد فهذا التركيب غير صحيح ومثال الجائز اقائم الزيدون واقائم الزيدان وحينئذ يتعين ان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر

وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِٱلْإِبْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِٱلْمُبْتَدَا

مذهب سيبويه وجهور البصريين ان المبتدا مرفوع بالابتداء وان الخبر مرفوع بالمبتدا فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردًا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما اشبهها واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك دره فيحسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فان الباء الداخلة عايه زائدة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا واحترز بشبهها من مثل رئب رجل قائم فرجل مبتدا وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عايه نحو رئب رجل قائم وامرأة والعامل في الخبر لفظي المبتدا والعامل في الخبر الابتداء والمبتدا وقبل معنوي وقبل المبتدا مرفوع بالابتداء والمبتدا وقبل ترافعا ومعناه ان الخبر رفع المبتدا والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا وقبل ترافعا ومعناه ان الخبر رفع المبتدا وان المبتدا رفع الخبر واعدل هذه المذاعب مذهب سيبو يه وهذا الخلاف مما لاطائل تحته

وَٱلْخَبَرُ ٱلْجُزُ ۗ ٱلْمُتِمِ ٱلْفَائِدَة كَاللَّهُ بَرٌّ وَٱلْأَيَادِي شَاهِدَة

عرَّفَ المصنف الخبر بانه الجزه المكل للفائدة ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد فانه يصدق على زيد انه الجزه المتم الفائدة وقيل في تعريفه انه الجزه المنتظم منه مع المبتدا جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لانه لا ينتظم منه مع المبتدا جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة وخلاصة هذا انه عرف الحبر بما يوجد فيه وسيف غيره والتعريف ينبغي ان يكون مختصاً بالمعرف دون غيره

وَمُفْرَدًا يَأْتِي وَيَأْتِي جُمْلَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى ٱلَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَمُفْرَدًا يَأْتِي سِيقَتْ لَهُ وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَفَى بِهَا كَنْطُقِي ٱللهُ حَسْبِي وَكَفَى

ينقسم الخبر الى مفرد وجملة وسياتي الكلام على المفرد فاما الجملة فاما المرت تكون هي المبتدا في المعنى او لا فان لم تكن هي المبتدا في المعنى فلابد فيها من رابط يربطها بالمبتدا وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له والرابط اما ضمير يرجع الى المبتدا نحو زيد قام ابوه وقد يكون الضمير مقدرًا نحو السمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم او اشارة الى المبتدا كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس او تكرار المبتدا بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد اوعموم يدخل تحده المبتدا في المبتدا في المبتدا في المبتدا في المعنى لم يحنج الى رابط وهذا معنى قوله وان تكن الى اخر البيت المبتدا في المعنى لم يحنج الى رابط وهذا معنى قوله وان تكن الى اخر البيت اي وان تكن الجملة اياه اي المبتدا في المعنى اكتبي بها عن الرابط كقوله المبتدا الثاني والمبتدا الناني وخبره خبر عن الاول واستغني عن الرابط لان نطقي الله حسي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا اله الا الله

وَٱلْمُفْرَدُ ٱلْجُامِدُ فَارِغُ وَإِنْ يَشْتَقَ فَهُو ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ وَٱلْمُفْرَدُ ٱلْجُامِدُ فَاللَّهِ فَالْخَبْرِ اذَا كَانْ جَلَّة وَامَا المَفْرِدِ فَامَا انْ يَكُونَ جَامَدًا

او مشنقاً فان كان جامداً فذكر المصنف انه يكون فارغاً من الضمير نجو زيد اخوك وذهب الكمائي والرماني وجماعة الىانه يتحمل الضمير واللقدير عندهم زيد اخوك هو واما البصريون فقالوا اما ان يكون الجامد متضمناً معنى المشتق اولا فان تضمن معناه نحو زيد اسد اي شجاع تحمل الضمير وان لم يتضمن معناه ملم يتحمل الضمير كما مثل وان كان مشتقًا فذكر المصنف انه يتحمل الضمير نحو زيد قائم اي هو هذا اذا لم يرفع ظاهرا وهذا الحكم انما هو للشتق الجاري مجرى النعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل فاما ما ليس جاريًا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرًا وذلك كاسماء الالة نحو مفتاح فانه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرًا فاذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان والمكان كمرمى فانه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرًا فاذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه او زمان رميه كان الخبر مشتقاً ولا ضمير فيه وانما يتحمل المشتق الجاري محرى الفعل الضمير اذا لم يرفع ظاهرًا فان رفعه ملم يتحمل ضميرًا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرًا وحاصل ما ذكران الجامد يتحمل الضمير مطلقاعند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين الا أن أول بمشتق وأن المشتق أغا يتحمل الضمير أذا لم يرفع ظاهرًا وكان جاريًا مجرى الفعل نحو زيد منطلق اي هو فان لم يكن جارياً مجرى الفعل لم يتحمل شيئًا نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد مًا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُعَصَالًا وَأَبْرِزُنَّهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلَا

اذا جرى الخبر المشتق على من هوله استتر الضمير فيه نحو زيدقائم اي هو فاو اتيت بعد المشتق بهو ونحوه وابرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين احدها ان يكون هو تأكيد للضمير المستتر في

قائم والثاني ان يكون فاعلاً بقائم هذا اذا جرى على من هو له فان جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب ابراز الضمير سواء امن اللبس او لم يومن فمثال ما امن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال ما لم يومن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضار به هو فيجب ابراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى فوله وابرزنه مطلقاً اي سواء امن اللبس او لم يومن واما الكوفيون فقالوا ان امن اللبس جاز الامران كما مثل به من زيد هند ضاربها هو فان شئت اتبت بهو وان شئت لم تأت وان خيف اللبس وجب الابراز كالمثال الثاني فانك لو لم تأت بالضمير فقلت خيف اللبس وجب الابراز كالمثال الثاني فانك لو لم تأت بالضمير فقلت في هذا الكتاب مذهب البصريب ولهذا قال فلا اتبت بالضمير فقلت زيد عمرو ضار به هو تعين ان يكون زيد هو وابرزنه مطلقاً يعني سواء خيف اللبس او لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب البصريب ولهذا قال وابرزنه مطلقاً يعني سواء خيف اللبس او لم يخف واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد السماع بمذهبهم فمن ذلك قول الشاعر وقعطان وقومي ذرى المجد بانوها وقد علت بكنه ذلك عدناب وقعطان وقومي ذرى المجد بانوها وقد علت بكنه ذلك عدناب وقعطان وقعطان وقعم فاخذف الضمير لامن اللبس

وأَخْبَرُوا بِظَرُفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرَّ نَاوِينَ مَعْنَى كَأَئِنَ أَوِ اسْتَقَرَّ الْمَانِ الْحَبْرِ بِكُونَ مِنْرِدًا و يكون جَلَة وذكر المصنف في هذاالبيت انه يكون ظرفا اومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بجذوف واجب الحذف واجاز قوم منهم المصنفان يكون ذلك المحذوف الما او فعلا نحوكائن او استقر فان قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وان قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالمفرد وان كلا منها متعلق عذا فذهب الاختش الى انه من قبيل الخبر بالمفرد وان كلا منها متعلق بحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل النقد ير زيد كائن او مستقر عندك او

في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل انها من قبيل الجمل وان كلاً منها متعلق بجندوف هو فعل التقدير زيد استقرا ويستقرا عندك او في الدار ونسب هذا الى جمهور البصريين والى سيبويه ايضاً وقيل يجوز ان يجعلا من قبيل المجلة من قبيل المجلة فيكون المقدر استقرا وضوه وان يجعلا من قبيل المجلة فيكون النقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن او استقر وذهب ابو بكر ابن السراج الى ان كلاً من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الحملة ، نقل عنه هذا المذهب الميلذه ابوعلي الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وانه متعلق بجخذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرّح به شذوذاً كقوله لك العزان مولاك عز وان يهن فانت لدى بجبوحة المون كائن متعلق المغزون وذلك المحذوف والجرور اذا وقعا خبراً كذلك يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور اذا وقعا خبراً كذلك مررت بزيد عندك او في الدار او صلة نحو جاء الذي عندك او في الدار او في الدار وافي الدار واما الصفة والحال فيكمهما حكم الخبركما نقدم

وَلاَ يَكُونُ أَسْمُ زَمَانٍ خَبَرًا عَنْ جُثَّةٍ وَإِنْ يُفِدْ فَأَخْبِرًا

ظرف المكان بقع خبرًا عن الجثة نحو زيد عندك وعن المعنى نجو القتال عندك واما ظرف الزمان فيقع خبرًا عن المعني منصوبًا او مجرورًا بغي نحو القتال يوم الجمعة او في يوم الجمعة ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف الا ان افاد كقولهم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع فان لم يفد لم يقع خبرًا عن الجثة نحو زيد اليوم وهو المراد بهذا البيت والى هذا يفد لم يقع خبرًا عن الجثة نحو زيد اليوم وهو المراد بهذا البيت والى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هولاء الى المنع مطلقًا فان جاء شي لا من ذلك فيو ول نحو قولهم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع النقد ير طلوع من ذلك فيو ول نحو قولهم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع النقد ير طلوع

الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك من غير شذوذ وذلك بشرط ان يفيد كقولك نحن في يوم طيب او في شهر كذا والى هذا اشار بقوله وان يفد فاخبرا فان لم يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة

وَلاَ يَجُوزُ ٱلاِبْتِدَا بِٱلنَّكِرَهُ مَا لَمْ تُفِدُ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ وَهَلُ فَتَى فِيكُمْ فَمَا خِلُّ لَنَا وَرَجُلٌ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرَغْبَةٌ فِي ٱلْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ بِرِّ يَزِينُ وَلَيْقَسْ مَا لَمْ يُقَلُ

الاصل في المبتدا ان يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط ان يفيد وتحصل الفائدة باحد امور ذكر المصنف منها ستة احدها ان ينقدم الخبر عليها وهو ظرف او جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة فان نقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز نحو قائم رجل الثانيان يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فتي فيكم الثالث ان ينقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع ان توصف نحو رجل من الكرام عندنا الخامس ان تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير السادس ان تكون مضافة نحو عمل بر يزين هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد انهاها غير المصنف الى آكثر من ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد انهاها غير المصنف الى آكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة والسابع ان تكون شرطًا نحو من يقم الم معه الثامن ان تكون جوابًا نحو ان يقال من عندك فتقول رجل النقد ير رجل عندي التاسع ان تكون عام التنويع كقوله النام التاسع ان تكون عام التنويع كقوله عندي التاسع ان تكون عامة نحو كل يموت العاشر ان يقصد بها التنويع كقوله

فاقبلت زحفاً على الركبتين فثوب لبست وثوب اجر الحادي عشر ان تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين الثاني عشر ان يكون فيها معنى التعجب نحو ما احسن زيدا الثالث عشر ان تكون خلفاً من موصوف نحو مؤمن خير من كافر الرابع عشر ان تكون مصغرة نحو

رجيل عندنا لان التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا الخامس عشر ان تكون في معنى المحصور نحو شر اهر ذا ناب وشي لاجاء بك التقدير ما اهر ذا ناب الاشر وما جاء بك الاشي لا على احد القولين والقول الثاني ان التقدير شر عظيم اهر ذا ناب وشي لا عظيم جاء بك فيكون داخلا في فسيم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفاً لان الوصف اعم من ان يكون ظاهر الومقدرا وهو ههنا مقدر السادس عشر ان يقع قبلها واو الحال كقوله

مرينا ونجم فد اضاء فمذ بدا محياك اخبى ضوه كل شارق السابع عشر ان تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر ان تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار التاسع عشر ان يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار العشرون ان تكون مبهمة كقول امرى و القيس

مرسعة بين ارساغه به عسم يبتغي ارنبا

الحادي والعشرون ان نقع بعد لولا كقوله

لولا اصطبار لاودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياه في الظعن الثاني والعشرون ان نقع بعد فاء الجزاء كقولهم ان ذهب عير فعير في الرهط الثالث والعشرون ان تدخل على النكرة لام الابنداء نحو لرجل قائم الوابع والعشرون ان تكون بعدكم الخبرية نخو قوله

كم عمة لك يا جرير وخالة فدعا وقد حلبت علي عشاري وقد انهى بعض المتاخرين ذلك الى نيف وثلاثين موضعًا وما لم اذكره منها اسقطته لرجوعه الى ما ذكرته او لانه ليس بصحيح

وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَخْبَارِ أَنْ تُوَخَّرًا وَجَوَّزُوا ٱلتَّقْدِيمَ إِذْ لاَ ضَرَرًا الاصلُ فقديم المبتدا وناخير الخبر وذلك لان الخبر وصف في المعنى

المبتدا فاستحق التاخير كالوصف و يجوز القديمه اذا لم يحصل بذلك لبس او نحوه مما سنذكره نحو قائم ويد وقائم ابوه زيد وابوه منطلق زيد وفي الدار زيد وعندك عمرو وقد وقع في كلام بعضهم ان مذهب الكوفيين منع القديم الخبر الجائز التاخير عند البصريين وفيه نظر فان بعضهم نقل الاجماع عن البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد فنقل المنع عن الكوفيين مطلقاً ليس بصحيح هكذا قال بعضهم وفيه بحث نعم منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم وزيد قام ابوه و ورود التقديم اذ لا ضررا فنقول اذ لا مانع من ذلك واليه اشار بقوله وجوزوا التقديم اذ لا ضررا فنقول الذلا مانع من ذلك واليه اشار بقوله وجوزوا التقديم اذ لا ضررا فنقول وقام ابوه زيد ومنه قوله

قد ثكات امه من كتت واحده وبات منتشبًا في برثن الاسدر فمن كت واحده مبتدا مو خر وقد ثكات امه خبر مقدم وابوه منطلق و زيد ومنه قوله

الى ملكُ ما امه من محارب ابوه ولا كانت كليب تصاهره فابوه مبتدا وما امه من محارب خبر مقدم عليه ونقل الشريف ابو السعادات هية الله ابن الشجري الاجماع عن البصريين والكوفيين على جواز نقديم الحبر اذا كان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الحلاف في ذلك عن الكوفيين فأمنعهُ حين يَستوي الجُزُ ان عُرفاً وَفُكُراً عَادِمَي بيكن فأ منعهُ حين يَستوي الجُزُ ان عُرفاً وَفُكراً عَادِمَي بيكن المَوفيين أَوْكان مُسْنَدًا لِذِي لام الجُزُ الْ الله قصد الستعمالة منحصراً أو كان مُسْنَدًا لِذِي لام البندا أو لازم الصَّدر كُن لِي منجداً ينقسم الخبر بالنظر الى نقديمه على المبتدا وتاخيره عنه ثلاثة اقسام فسم يجوز فيه التقديم والتاخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تاخير الخبر فسم يجوز فيه التقديم والتاخير وقد سبق ذكره وقسم يجب فيه تاخير الخبر

وقسم يجب فيه نقديم الخبر ماشار بهذه الابيات الى الخبر الواجب الناخير فذكر منه خمسة مواضع \* الاول ان يكون كل من المبتدا والخبر معرفة او نكرة صالحة لجعلها مبتدا ولا مبين المبتدا من الخبر نحو زيد اخوك وافضل من زيد افضل من عمرو ولا يجوز نقديم الخبر في هذا ونحوه لانك لو قدمته فقلت الخوك زيد وافضل من عمرو افضل من زيد لكان المتقدم مبتدا وانت تريد ان يكون خبرًا من غير دليل يدل عليه فان وجد دليل يدل على ان المنقدم خبر جاز كقواك ابو يوسف ابو حنيفة فيجوز نقديم الخبر وهو ابو حنيفة لانه معاوم ان المراد تشبيه ابي بوسف بابي حنيفة لا تشبيه ابي حنيفة لا تشبيه ابي حنيفة الموسف ومنه قوله

بنونا بنو ابنائنا وبنائنا بنوهن ابناه الرجال الاباعد ققوله بنونا خبر مقدم وبنو ابنائنا مبتدا مؤخر لان المراد الحكم على بني ابنائهم بانهم كبني ابنائهم خوالناني ابنائهم بانهم كبني ابنائهم خوالناني ان يكون الحبر فعلا رافعاً لضمير المبتدا مستترا نحو زيد قام فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتدا موخرا والفعل خبرا مقدماً بل يكون زيد فاعلا أنهم فلا يكون من باب المبتدا والخبر بل من باب القعل والفاعل فلو كان الفعل رافعاً لظاهر نحو زيد قام ابوه جاز التقديم فتقول قام ابوه زيد وقد نقدم ذكر الخلاف في ذلك وكذلك يجوز التقديم اذا رفع الفعل خبرا بارزا نحو الزيدان قاما فيجوز ان نقدم الحبر فتقول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدا موخرا وقاما خبرا مقدماً ومنع ذلك قوم اذا عرفت هذا فقول المصنف الزيدان الما الفعل كان الحبرا يقتضي وجوب تاخير الخبر الفعلي مطلقاً وليس كذا اذا ما الفعل كان الحبرا يقتضي وجوب تاخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذا اذا ما الفعل كان الحبرا بقتضي وجوب تاخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذا اذا ما الفعل كان الحبرا بقتضي وجوب تاخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذا اذا ما الفعل كان الحبرا بقتضي وجوب تاخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذا اذا ما الفعل كان الحبرا بقتضي وجوب تاخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذاك بل انما يجب تاخيره اذا رفع ضميراً المبتدا مستراً كا نقدم خال الثالث ان يكون الخبر محصوراً بانما نحو انما فلا يجوز نقديم قائم على زيد الثالث وهو المراد بقوله او قصد استعاله مخصراً فلا يجوز نقديم قائم على زيد قائم وهو المراد بقوله او قصد استعاله مخصراً فلا يجوز نقديم قائم على زيد

في المثالين وقد جاء التقديم مع الأ شذوذًا قال الشاعر

فيا ربه الا بك النصرير تجى عليهم وهل الا عليك المعول الاصل وهل المعول الاعليك المعول الاصل وهل المعول الاعليك فقدم الخبر \* الرابع ان يكون خبر المبتدا قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قايم وهو المشار اليه بقوله او كان مسند الذي لام ابتدا \* فلا يجوز نقديم الخبر على اللام فلا نقول قائم لزيد لان لام الابتدا لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذ اقال الشاعر

خالي لانت ومن جرير خاله ' ينل العلاء ويكرم الاخوالا فلأ نت مبتدا وخالي خبر مقدم \*الخامس ان يكون المبتدا له صدر الكلام كاسماء الاستفهام نحو من لي منجدًا فمن مبتدا ولي خبره ومنجدًا حال ولا يجوز لقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدًا

وَنَحُوْ عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَر مُلْتَزَمْ فِيهِ لَقَدُمْ الْخَبَرُ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِمّا بِهِ عَنْ مُبِينًا نُجْبَرُ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِمّا بِهِ عَنْ مُبِينًا نُجْبَرُ كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرًا كَأَيْنَ مَنْ عَلَيْتَهُ نَصِيرًا كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرًا كَأَيْنَ مَنْ عَلَيْتَهُ نَصِيرًا وَخَبَرَ ٱلْمَحْصُورِ قَدِيمُ أَبْدَا كُمَا لَنَا إِلاَّ اتّبَاعُ أَحْمَدَا وَخَبَرَ ٱلْمَحْصُورِ قَدِيمُ أَبْدَا كُمَا لَنَا إِلاَّ اتّبَاعُ أَحْمَدَا

اشار في هذه الابيات الى القسم الثالث وهو وجوب لقديم الخبر فذكر الله يجب في اربعة مواضع \* الاول ان يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ الا نقدم الخبر والخبر ظرف او جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امراة فيجب لقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار فاجمع النحاة والعرب على منع ذلك والى هذا اشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فانكان للنكرة مسوغ جاز الامران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف \* الثاني ان يشتمل المبتدا على ضمير بعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدا والضمير المتصل به على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدا والضمير المتصل به

راجع الى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار الملا يعود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة وهذا مراد المصنف بقوله كذا اذا عاد عليه مضمر البيت اي كذلك يجب نقديم الخبر اذا عاد عليه مضمر ما يخبر به عنه وهو المبتدا فكانه قال يجب تقديم الخبر اذا عاد عليه ضمير من المبتدا وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة لان الضمير في قولك في الدار صاحبها انما هو عائد على جزء من الخبر لاعلى الخبر فينبغي ان تقدر مضافاً محذوفاً في قول المصنف عاد عليه النقدير كذا اذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس واقيم المضاف اليه وهو المائ مقامه فصار اللفظ كذا اذا عاد عليه مضمر ومثل قولك في الدار صاحبها قوله

اهابك اجلالاً وما بك قدرة على ولكن مله عين حبيبها في بينها مبتدا ومله عين خبر مقدم ولا يجوز تاخيره لان الضهير المتصل بالمبتدا وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها مل عين عاد الضمير على متاخر لفظاً ورتبة وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدًا مع ان الفهير فيه عائد على متاخر لفظاً ورتبة ولم يجز الخلاف فيا اعلم في منع صاحبها في الدار فما الفرق بينهما وهوظاهر فليتامل والفرق ان ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في اتصل نمرب غلامه زيدًا بخلاف مسئلة في الدار صاحبها فان العامل في اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف \* الثالث ان يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا اذا يستوجب التصديرا \* نحو اين زيد و فزيد مبتدا واين خبره مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد اين لان الاستفهام له مبتدا واين خبره مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد اين لان الاستفهام له موخر وعلته نصيرًا صلة من \* الرابع ان يكون المبتدا محصورًا نحو انما في الدار زيد وما في الدار الا زيد ومثله ما لنا الا اتباع احدا

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا لَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عَنْدَ كُمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلُ دَنِفْ فَزَيْدٌ أُسْتَغْنِي عَنْهُ إِذْ عُرِفْ عِنْدُ لَا مَنْ الْمِبْدَا والحَبْرِ اذا دل عليه دليل جوازًا او وجوبًا يُحذَف كُل مِن الْمِبْدَا والحَبْرِ اذا دل عليه دليل جوازًا او وجوبًا

عدى من البيتين الحذف جوازاً فمثال حذف الخبران يقال من عندكا فنقول زيد النقدير زيد عندنا ومثله في راي خرجت فاذا السبع

النقدير فاذا السبع حاضر قال الشاعر

نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف النقدير نحن بما عندنا واضون وانت بما عندك راض ومثال حذف المبتدا ان يقال كيف زيد فنقول صحيح اي هوصحيح وان شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثله قوله تعالى من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها اي من عمل صالحاً فعمله لنفسه ومن اساء فاساء تدعليها فيل وقد يحذف الجزءان اعني المبتدا والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى والالأتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فحذف المبتدا والخبر وهو فعدتهن ثلاثة اشهر لدلالة ما قبله عليه وانماحذفا لوقوعهما موقع مفرد والظاهر ان المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي بنسن والاولى ان يمثل بنحو قولك نعم في حواب أزيد قائم اذ التقدير نعم زيد قائم " وَ بَعْدَ لَوْلاَ غَالبًا حَذْفُ ٱلْحَبَرُ حَثَّمٌ وَفِي نَصِّ بَمِينِ ذَا اَسْتَقَرَّ وَبَعْدَ وَاوِ عَيْنَتْ مَفَهُومَ مَعْ كَمْثُلِ كُلِّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ وَقَبْلَ حَالَ لَا يَكُونُ خَبَرًا عَن ٱلَّذِي خَبِرُهُ قَدْ أَضْمَرًا كَضَرْبِيَ ٱلْعَبْدُ مُسِيئًا وَأَتَمُ تَبْيِنِيَ ٱلْحَقَّ مَنُوطًا بِٱلْحِكُمُ

40

الفا

حاصل ما في هذه الابيات ان الخبر يجب حذفه في اربعة مواضع الاول ان يكون خبر المبتدا بعد لولا غو لولا زيد لا تبتك التقدير لولا زيد موجود لا تبتك والمبتدا بعد لولا غولا أبوك ولولا قبله عمر القت اليك معد بالمقاليد فعمر مبتدا وقبله خبر وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من ان الحذف بعد لولا واجب الا قليلا هو طريقة لبعض النحو بين والطريقة الثانية ان الحذف واجب وان ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر الثانية ان الحذف واجب حذفه نحو لولا زيد كونا مطلقا او كونا مقيدا فان كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد محسن الي ما اتيت وان دل عليه موجود وان كان كونا مقيد افاما ان يدل عليه دليل او لا فان لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن الي ما اتيت وان دل عليه دليل جاز اثباته وحذفه نحو ان يقال هل زيد محسن الي ما اتيت وان دل عليه لدليل جاز اثباته وحذفه نحو ان يقال هل زيد محسن الي ما اتيت وان دل عليه لملكت اي لولا زيد محسن الي فان شئت حذفت الخبر وان شئت اثبته لهلكت اي لولا زيد محسن الي فان شئت حذفت الخبر وان شئت اثبته ومنه قول ابي العلاء المعرى

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يسكه لسالا وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب \* الموضع الثاني ان يكون المبتدا نصًا في اليمين نحواهم له لافعلن التقدير اهم له قسمي فعموله مبتدا وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به قيل ومثله يمين الله لافعلن التقدير يمين الله تسمي وهذا لا يتعين ان يكون المحذوف فيه خبرًا لجواز كونه مبتدا والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعموله فان المحذوف معه يتعين ان يكون خبرًا لان لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدا فان لم يكن المبتدا نصًا في المين لم يجب حذف الخبر تحو عهد الله لافعلن النقد ير عيد الله علي فعهد الله مبتدا وعلي خبره ولك اثباته وحذفه \* الموضع عيد الله علي فعهد الله مبتدا واوهي نص في المعية نحوكل رجل وضيعته فكل الثالث ان يقع بعد المبتدا واوهي نص في المعية نحوكل رجل وضيعته فكل

مبتدا وقوله وضيعته معطوف على كل والخبر معذوف والنقديركل رجل وضيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية وقيل لايحناج الى نقدير الخبر لان معنى كل رجل وضيعته كلرجل مع ضيعته وهذا الكلام تام لايحتاج الى ثقدير خبر واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الايضاح فان لم تَكُنَ الوَاوَ نَصًّا فِي المعية لم يُحذِّف الخبر وجوبًا نحو زيدٌ وعمرو قائمًان \* الموضع الرابعان يكون المبتدا مصدرًا و بعده حال سدت مسد الخبروهي لا تصلح أن تكون خبرًا فيحذف الخبر وجوبًا لسد الحال مسده وذلك نجو ضربي العبد مسيئاً فضربي مبتدا والعبد معمول له ومسيئاً حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوباً والثقدير ضربي العبد اذا كان مسيئاً ان اردت الاستقبال وان اردت المضي فالنقدير ضربي العبد اذاكان مسيئًا فمسيئًا حال من الضمير المستةر في كان المفسر بالعبد واذا كان او اذكان ظرف زمان نائب مناب الخبر ونبه المصنف بقوله وقبل حال على ان الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبركما نقدم نقريره واحترز بقوله لا يكون خبراً عن الحال التي تصلح أن تكون خبراً عن المبندا المذكور نحو ما حكى الاخنش رحمه الله من قولهم زيد قائمًا فزيد مبتدا والخبر محذوف والتقدير ثبت قائمًا وهذه الحال تصلح ان تكون خبرًا فنقول زيدٌ قائمٌ فلا يكون الخبر واجب الحذف مخالاف ضربي العبد مسيئًا فان الحال فيه لا تصلح ان تكون خبرًا عن المبتدا الذي قبلها فلا نقول ضربي العبد ممية لان الضرب لا يوصف بانه مسية والمضاف الى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر نحواتم تبييني الحق منوطاً بالحكم فاتم مبتدا وتبييني مضاف اليه والحق منعول لتبديني ومنوطاً حال سد مسد خبر اتم والنقدير اتم تبييني الحق اذاكان منوطاً او اذكان منوطاً بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبًا وقد عدها في غير هذا الكتاب اربعة الاول النعت المقطوع الى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم

او ذم نحو مررت بزيد الخبيث او ترحَّم نحو مردت بزيد المسكين فالمبتدا عخدوف في هذه الامثال ونحوها وجو با والنقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين الموضع الثاني ان يكون الخبر مخصوصاً بنعم او بئس نحو نعم الرجل بزيد وبئس الرجل عمرو فزيد وعمرو خبران لمبتدا محذوف وجو با والنقدير هو زيد اي الممدوح وهوعمرو اي المذموم الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لافعلن ففي ذمتي خبر لمبتدا محذوف واجب الفارسي من كلامهم في ذمتي بمبن وكذلك ما اشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحاً في القسم الموضع الرابع ان يكون الخبر مصدراً فائباً مناب الفعل نخو صبر جميل الاقدير صبري صبري وجو با

وَأَخْبَرُوا بِأَثْنَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَا عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سُرَاةٌ شُعَرًا

اختلف النحو يون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك فذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك سوالاكان الحبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض اي مزا او لم يكونا كذلك كالمثال الاول وذهب بعضهم الى انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان الخبران في معنى خبر واحد فان لم يكونا كذلك تعين العطف فان جاء من لسان العرب شي العبر عطف قدر له مبتدا آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش الحيد وقول الشاعر

من يكُ ذَا بَتَ فَهِذَا بَتِي مَقَيظٌ مَصِيَّف مَشْتَي وقوله ينام باحدى مقلتيه و يتقي باخرى المنايا فهو يقظانُ نائمُ

وزعم بعضهم انه لا يتعدد الخبر الا اذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلاً مفردين نحو زيد قائم ضاحك او جملتين نحو زيد قام ضحك فاما اذا كان احدها مفردًا والاخر جملة فلا يجوز ذلك فلا نقول

زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعربين للقرآن وغيره تجويز ذلك كثيرًا ومنه قوله تعالى فاذا هي حية تسعى فيعربون تسعى خبرًا ثانيًا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالاً

## كان واخواتها

تَرْفَعُ كَانَالْمُبُلَّدَا أَسَمَاوَا لَحَبُرُ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيْدًا عَمَوْ كَكَانَظُلُّ بَاتَأْضُعَىأُ صَبْغًا أَمْسَى وَصَارَ كَيْسَ زَالَ بَرِحَا فَتِيَّ وَٱنْفَكَّ وَهذِي ٱلْأَرْبَعَةُ لِشِبْهِ نَفِي أَوْ لِنَفِّي مُنْبَعَهُ وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا كَاعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَا لما فرغ من الكلام عن المبتدا والخبرشرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان افعال وحروف\*فالافعال كان واخواتها وافعال المقاربة وظن واخواتها \* والحروف ما واخواتها ولا التي لنفي الجنسوان واخواتها فبدأ المصنف بذكر كانَ واخواتها وكلها افعال اتفاقًا الالبسّ فذهب الجديور الى انها فعل وذهب الفارسي في احد قوليه وابو بكر بن شقير الى انها حرف وهي ترفع المبتدا وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها امماً لها والمنصوب بها خبرًا لها وهذه الافعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل و بات واضحى واصبح وامسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل الا بشرط وهو قسمان القسم الاول ما يشترط بعمله ان يسبقه نفي لفظاً او تقديرًا او شبه نفي وهو ار بعة زال وبرح وفتي، وانفكُ فعثال النفي لفظًا ما زال زيد وقائمًا ومثاله تقديرًا قوله تعالى قالوا تالله تنتأ تذكر يوسف اي لا تفتأ ولا يحذف النافي معها فياماً الا بعد القسم كالايةالكريمةوقد شذ الحذف دون القسم كقول الشاعر وابرح ما ادام الله قومي بحمد الله منتطقاً مجيدا اي لا ابرح منتطقاً مجيدا اي صاحب نطاق وجواد ما ادام الله قومي وعنى بذلك انه لا يزال مستغنياً ما بقي له قومه وهذا احسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائماً ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فنسيانه ضلال مبين والدعاء كقوله لا يزال الله محسناً اليك «وقوله

الا با اسلي بادار مي على البلى ولا زال منهالا بجرعائك القطر وهذا هو الذي اشار اليه المصنف بقوله وهذي الاربعة الى اخر البيت \* القسم الثاني ما يشترط في عمله ان يسبقه ما المصدر بة الظرفية وهو دام كقواك اعظ ما دمت مصيباً درهما اي اعظ مدة دوامك مصيباً درهما ومنه قوله تعالى واوصافي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا اي مدة دوامي حيا\* ومعنى ظل انصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً ومعنى بات اتصافه به ليلاً واضحى اتصافه به في الصباح وامسى اتصافه به في المساح وامسى اتصافه به في الماء ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائماً اي الان وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائماً اي الان وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائماً عداً ومعنى ما زال واخواتها ملازمات عمرو ازرق العينين ومعنى دام بقي واستمر

وَغَيْرُ مَاضِ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلاً إِنْ كَانَغَيْرُ المَاضِي مِنْهُ استُعْمِلاً هذه الافعال على قسمين احدها ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائمًا قال الله تعالى و يكون الرسول عليكم شهيدًا والامر

نحو كونوا قوامين بالقسط قال الله تعالى كونوا حجارة او حديدًا واسم الفاعل نحو زيد كائن اخاك وقال الشاعر

وماكل من يبدي البشاشة كائنًا اخاك اذا لم تلفه لك منجدا والمصدركذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر او لا والصحيح ان لها مصدرًا ومنه قوله

ببذل وحام الد في قومه النتى وكونك اياه عايك يسير وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وماكان النفي او شبهه شرطاً فيه وهو زال واخواتها لايستعمل منه امر ولا مصدر

وَفِي جَمِيعِهَا تَوسَطَ الْخَبَرُ أَجِزُ وَكُلُّ سَبَقَهُ دَامَ حَظَرُ مراده ان اخبار هذه الانعال ان لم يجب تقديها على الاسم ولا تاخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديها على الاسم فولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ههنا لقديم الاسم على الخبر لثلا يعود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة ومثال وجوب تاخير الخبر على الاسم كقولك كان اخي رفيقي فلا يجوز لقديم رفيقي على انه خبر لانه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الاعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائماً زيد فال الله تعالى وكان حقاعلينا نصرالمو منبن وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط اخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الارشاد خلاقاً حفاز نقديم خبر لبس على اسمها والصواب جوازه قال الشاع

سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وولا أن وجهول الما اصاحبك وذكر ابن معطي ان خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا ثقول الا اصاحبك ما دام قائمًا زيد والصواب جوازه قال الشاعر

لاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته باذ كار المؤت والهرم

واشار بقوله وكل سبقه دام حظر الى ان كل العرب او كل النحاة منع سبق خبر دام على ما سبق خبر دام على ما المنصلة بها نحو لا اصحبك قائمًا ما دام زيد فسلم وان اراد انهم منعوا نقديم على دام نقديم على دام وحدها نحو لا اصحبك ما قائمًا دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر انه لا يمتنع نقديم خبر دام على دام وحدها فنقول لا اصحبك ما قائمًا دام زيد كما نقول لا اصحبك ما زيد كما نقول لا اصحبك ما فائمًا دام زيد كما نقول لا اصحبك ما فائمًا

وَمَا سَوَاهُ نَاقِصٌ وَالنَّقُصُ فِي وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكُ نَفِي وَمَا سَوَاهُ نَاقِصٌ وَالنَّقُصُ فِي فَتِي لَيْسَ زَالَ دَائمًا قَفِي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السرّاج واكثر المتأخرين ومنهم المصنف الى المنع وذهب ابوعلي الفارسي وابن برهان الى الجواز فتقول قائمًا ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسبقوم اليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لمان العرب النقل عن سيبويه فنسبقوم اليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لمان العرب

ما ظاهره تقديم خبرها عليها وانما ورد من اسانهم ما ظاهره تقديم معمول خبرها عليها كقوله تعالى الايوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل من اجاز نقديم خبرها عليها ونقديره ان يوم بانيهم معمول الخبر الذي هو مصروفاً وقد أتقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول الاحيث يتقدم العامل وقوله وذو تمام الى اخر معناه ان هذه الافعال تنقسم الى قسمين احدها ما يكون تامًا وناقصاً والثاني ما لا يكون الا ناقصاً والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه وبالناقص ما لايكتني بمرفوعه بل يحتاج معه الى المنصوب وكل هذه الافعال يجوزان تستعمل تامة الا فتي، وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول فانها تامة نحو زالت الشمس وليس فانها لا تستعمل الا ناقصة ومثال التام قوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة اي وان وجد ذو عسرة وفوله تعالى خالدين فيها ما دامت السموات والارض وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَلاَ يَلِي ٱلْعَامِلَ مَعْمُولُ ٱلْخَبَرُ إِلاَّ إِذَاظَرُفَا أَتَى أَوْ حَرْفَ جَرّ يعني انه لا يجوز ان يلي كان واخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حالين احدها أن يتقدم المعمول وحده على الاميم ويكون الخبر مؤخرًا عن الاميم نحوكان طعامك زيد أآكلاً وهذه ممتنعة عند البصريين واجازها الكوفيون · الثاني ان يتقدم المعمول والخبرعلى الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلاً زيد وهي ممنوعة عند سيبويه واجازها بعض البصريين و يخرج من كلامه انه اذا نقدمالخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسئلة لانه لم يل كانَ معمول خبرها فتقول كان آكلاً طعامك زيد ولا يمنعها البصر بون فان كان المعمول ظرفًا او جارًا ومجرورًا جاز ايلاقُه كان عند البصريين والكوفيين نحوكان عندك زيد مقياً وكان فيك زيد راغباً

ومضمر الشان اسماً أنوان وقع موهم ما استبان أنه امتنع ومضمر الشان واخواتها معمول عبي انه اذا ورد من لسان العرب ما ظاهره انه ولي كان واخواتها معمول خبرها فاوله على ان في كان ضمير المسترا وهو ضمير الشان وذلك نحو قوله فنافذ هد الجون حول بيوتهم بما كان اياهم عطية عودا فهذا ظاهره انه مثل كان طعامك زيد آكلاً و يتخرج على ان في كان ضميرا مسترا هو ضمير الشان وهو اسم كان ومما ظاهره انه مثل كان طعامك اكلاً زيد قوله

فاصيحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقى المماكين الذا قوى بالتاء المثناة من فوق فيخ ج البيتان على اضار الشان والتقدير في الاول بماكان هو اي الشان فضمير الشان اسم كان وعطية مبتدا وعود خبره واياهم مفعول عود والجملة من المبتدا وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لان اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت كان واسمها معمول الخبر لان اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليسهو اي الشان فضمير الشان اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقى وتلقى المماكين فعل وفاعل خبر ليس هذا بعض ما قبل في البيتين

وَقَدْ تُزَادُ كَأَنَ فِي حَشْوِكَمَا كَأَنَ أَصَعَ عِلْمَ مَن نَقَدُّما

كان على ثلاثة اقسام احدها الناقصة والثاني التامة وقد نقدم ذكرها والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور انها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدا وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان اكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم ايضاً من اطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وانما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان اصبح علم من نقدم ولا تزاد في غيره الاسماعاً وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس بين الفعل ومرفوعه كقولم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس

لم يوجد كانَ افضل منهم وممع ايضًا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف اذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله

مراة بنو ابي بكر تسامى على كان المسومة العراب واكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول ام عقيل بن ابي طالب رضي الله عنهما

انت تكون ماجد نبيل اذا تهب شماً ل بليل وَيَعْدُ إِنْ وَلَوْ كَثْبِرًا ذَا ٱشْتَهَوْ عَذْ فُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخُبَرُ وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثْبِرًا ذَا ٱشْتَهَوْ تَحْذَفَ كَانَ مِع اسمها ويبتى خبرها كثيرًا بعد ان كقوله

قد قيل ما قيل ان صدقاً وان كذباً فما اعتذارك من قول اذا قيلا النقدير ان كان المقول صدقاً وان كان المقول كذباً وبعد لو كقولك اثنني بدابة ولو حماراً اي ولو كان المأتي به حماراً وقد شدَّ حذفها بعد لدن كقوله من لدُ شولاً فالى اتلائها النقدير من لد ان كانت شولاً

وَ بَعْدَ أَنْ تَعْوِيضُ مَاعَنْهَا أَدْتُكِبْ كَيْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَأَقْتَرِبْ

ذكر في هذا البيت ان كان تحذف بعد ان المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو اما انت برًا فاقترب والاصل ان كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار ان انت برًّا ام أتي بما عوضاً عن كان فصار ان ما انت برًّا ومثله قول الشاعر ابا خراشة امًا انت ذا نفر فان قومي لم تاكلهم الضَّبع ابا خراشة امًا انت ذا نفر فان قومي لم تاكلهم الضَّبع الم

فان مصدرية وما زائدة عوض عن كان وانت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضًا عنها ولا يجوز الجمع بين المعوض والمعوض واجاز ذلك المبرد فيقول اما كنت منطلقًا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وابقاء اسمها وخبرها

الا اذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نخواما انا منطلقا انطلقت والاصل ان كنت منطلقاً ولا معالظاهر نجو اما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازها كا چازمع المخاطب والاصل ان كان زيد داهباً وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه باما زيد داهبا وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمٌ لَيُخْذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْتُرْمُ اذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والاصل يكون فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقي ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي ان لا يحذف منه بعد ذلك شي ﴿ اخر لَكُنَّهُم حَدُفُوا النَّونَ بَعَد ذَلَكَ تَخْفَيْفًا لَكُثُّرَةَ الاستعالَ فَقَالُوا لَمْ يك وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه ان هذه النون لا تحذف عند ملاةاة ساكن فلا نقول لم يكُ الرجل قائمًا واجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذًا لم يكُ الذين كفروا واما اذا لافت متحركًا فلا يخلو اما ان يكون ذلك المتحرك ضميرًا متصلاً او لا فان كان ضميرًا متصلاً لم تحذف النون اتفافاً كـقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد ان يكنه فلن تسلط عليه وان لا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا ثقول ان يكه والا يكه وان كان غير ضمير متصل جاز الحذف والاثبات نحو لم يكن زيد ف فائمًا ولم يك زيد قائمًا وظاهر كلام المصنف انه لا فرق في ذلك بين كانَ الناقصة والتامة وقد قرئ وان تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة

فصل في ما ولا ولات وان المشبهات بليس إعْمَالَ لَيْسَ أَعْمَلَتْ مَا وُلا وَلات وان المشبهات بليس إعْمَالَ لَيْسَ أَعْمَلَتْ مَا وُلا وَلات وان المشبهات بليس وَسَبْقَ حَرْفِ جُرِّ أُوْظَرُفٍ كَمَا بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا أَجَازَ ٱلْعُلْمَا نقدم في اول بآب كان واخواتها ان نواسخ الابتداء تنقسم الى افعال وحروف وسبق الكلام على كان واخواتها وهي من الافعال الناسخة وسياتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسماً يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وان اما ما فلغة بني تميم انها لا تعمل شبئاً فنقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتدا وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لان ما حرف لا يخنص لدخوله على الامم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه ان لا يعمل ما زيد قائم الما كعمل ليس لشبهها بها في انها لنفي الحال عند الاطلاق فبرفعون بها الاسم و ينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائم قال الله تعالى ما هذا بشراً وقال تعالى ما هن امهاتهم وقال الشاعر

ابناوها متكنفو ابائهم حنقو الصدور وما هم اولادها لكن لا تعمل عندهم الا بشروط ستة ذكر المصنف منها ار بعة الاول ان لا يزاد بعدها إن فان زيدت بطل عملها نحو ما ان زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه واجاز ذلك بعضهم الثاني ان لا ينتقض النقي بالا نحو ما زيد الا قائم فلا يجوز نصب قائم خلافا لمن اجازه الثالث ان لا ينقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا مجرور فان نقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا نقول ما قائماً زيد وفي ذلك خلاف فان كان ظرفا او مجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس في ما حينتذ هل هي عاملة او لا فمن جعلها عاملة قال ان الظرف والجار والمجرور في موضع من على انهما خبران المبتدا الذي بعدها وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فانه شرط في اعهالما ان يكون المبتدا والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن اي علم وهذا هو المراد بقوله وترتيب ذكن اي علم وهذا هو المراد بقوله وترتيب ذكن اي علم ويعني به ان يكون المبتدا مقدماً والخبر طرفاً المواد مقدماً والخبر طرفاً المواد مقدماً والخبر طرفاً المواد مقدماً والخبر طرفاً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً موسود كان الخبر طرفاً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً مؤسوداً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً مؤسوداً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً ومؤسوداً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً ومؤسوداً ومقتضاه انه متى نقدم الخبر لا تعمل ما شيئاً سواء كان الخبر ظرفاً ومؤسود كان الخبر طرفاً والخبر المؤسود كان الخبر طرفاً ومؤسود كان الخبر طرفاً ومؤسود كان الخبر طرفاً ومؤسود كان الخبر طرفاً والخبر المؤسود كان الخبر المؤسود كان الخبر كان الخبر كان المؤسود كان الخبر كان الخبر كان الخبر كان المؤسود كان الخبر كان كان الخبر كان كان الخبر كان كان الخبر كان كان الخب

او جارًا وتجرورًا ام غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابعان لا يتقدم معمول الخبرعلى الاسم وهوغير ظرف ولا جار ومجرور فان نقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد اكل فلا يجوز نصب آكلومن اجاز بقاء العمل مع نقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع نقدم المعمول بطريق الاولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الاعال مع لقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فانكان المعمول ظرفًا او جارًا ومجرورًا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيمًا وما بي انت معنيًّا لان الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها ومذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز نقديم معمول الخبر بما اذا كان المعمول ظرفًا او جارًا ومجرورًا · الشرط الخامسان لا تتكور ما فان تكورت بطل عملها نحو ما ما زيد فائم فالاولى نافية والثانية نفت النفي فبقي اثباتًا فلا يجوز نصب قائم واجازه بعضهم · الشرط السادس ان لا يبدل من خبر ما اسم موجب فان ابدل بطل عملها نحو ما زيد بشي الا شي الا يعبأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدا الذي هو زيد ولا يجوز ان يكون في موضع نصب خبرًا عن ما واجازه فوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسئلة محتمل للقولين المذكورين اعني القول باشتراط ان لا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فانه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء الى اخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراح الكتاب فيما يرجع اليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع قبل الا والمراد انه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في انه مرفوع وهو لاء همالذين شرطوا في اعال ما ان لا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع بعد الا والمراد انه يكون مرفوعاً سواء جعلت ما حجاز بة ام تميمية وهو ُلاه هم الذين لم يشترطوا في اعال ما أن لا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيم

المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر

وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بِلَكِنْ أَوْ بِبَلْ مِنْ بَعْدِمَنْصُوبٍ بَمِاٱلْزَمْ حَيْثُ حَلَّ

اذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخاو اما ان يكون مقتضياً للايجاب او لا فان كان مقتضياً للايجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائماً لكن قاعد او بل قاعد فيجب رفع الاسم على انه خبر مبتدا محذوف والنقد يرلكن هو قاعد و بل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفاً على خبر ما لان ما لا تعمل في الموجب وان كان الحرف العاطف غير مقتض للايجاب كالواو ونحوها جاز الرفع والنصب والمختار النصب نحو ما زيد قائماً ولا قاعداً و يجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدا محذوف ما زيد قائماً ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما اذا وقع الاسم بعد بل ولكن انه لا يجب الرفع بعد غيرها

وَبَعْدُ مَا وَلَيْسَ جَرَّ ٱلْبَاۤ ٱلْحَبَرُ وَبَعْدَ لاَ وَنَفْي كَانَ قَدْ يُجَرُّ

تزاد الباله كثيرًا في الخبر المنفي بليس وما نحو قوله تعالى اليس الله بكاف عبده والبس بعزيز ذي انتقام وما ربك بغافل عا يعماون وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافًا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفرَّاله رحمها الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات الى من منع ذلك وهو موجود في اشعارهم وقد اضطرب راي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباله الا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلاً في خبر لا كقوله

فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاءة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب وفي خبر كان المنفية بلم كقوله

وان مدّ ت الابدي الى الزاد لم آكن باهجلهم اذ اجشع القوم اعجل في النّكرَات أُعْمِلَت كَلَيْسَ لا وَقَدْ تَلِي لاَتَ وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ وَمَا لِلاَتَ فِي سُوى حِينِ عَمَلْ وَحَدْفُ ذِي الرّفْع فِشَاوَ الْعَكْسُ قَلْ نُقدم ان الحروف العاملة عمل ليس اربعة ونقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولات وان اما لا فمذهب الحجازيين اعالها عمل ليس ومذهب تميم اهالها ولا تعمل عند الحجازيين الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون الامم والحبر نكرتين نحو لا رجل افضل منك ومنه قولة

تعزُّ فلا شي لا على الارض بافيا ولا وزر مما قفى الله واقيا وقعله م

نصرتك اذ لا صاحب غير خاذل فبوتت حصناً بالكماة حصينا وزعم بعضهم انها قد تعمل في المعرفة وانشد النابغة

بدت فعل ذي ود فلا تبعنها تولّت وبقّت حاجتي في فواديا وحالّت سواد القلب لا انا باغيًا سواها ولا عن حبها متراخيا واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال انه مؤول ومرة قال ان القياس عليه سائغ الشرط الثاني ان لا ينقد مخبرها على اسمها فلا ثقول لاقائمًا رجل الشرط الثالث ان لا ينتقض النني بالا فلا ثقول لا رجل الا افضل من زيد بنصب افضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لحذين الشرطين والما ان النافية فمذهب اكثر البصريين والفراء انها لا تعمل شيئًا ومذهب الكوفيين خلا الفواء انها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين ابو العباس المبرد وابو بكر بن السرّاج وابو علي الفارسي وابو الفتح بن جني واخذاره المصنف وزعم ان في كلام سيبويه رحمه الله وابو المصنف وابو الله الشاعر والمواتد الله المائة المائة الشاعر المائة المائة

ان هو مستولياً على احدي الاعلى اضعف المجانين

## وقال آخر

ان المر ميتًا بانقضاء حياته ولكن بان يبغي عليه فيخذلا وذكر ابن جني في المحتسب ان سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ ان الذين تدعون من دون الله عبادًا امثالكم بنصب العباد ولا يشترط في اسمها وخبرها ان يكونا نكرتين بل نعمل في النكرة والمعرفة فتقول ان رجلٌ قائمًا وان زيد القائم وان زيد فائمًا • واما لات فهي لا النافية زيدت عليها تاه التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور انها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بانها لا يذكر معها الاسم والخبر معاً بل انما يذكر معها احدها والكثير في اسان العرب حذف اسمها وابقاه خبرها ومنهقوله تعالى ولات حين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولات الحين حينَ مناص فالحينُ اسمها وحينَ مناص خبرها وقد قرى، شذوذًا ولات حين مناص برفع الحين على انه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص لهم اي ولات حين مناص كائنًا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع الى اخر البيت واشار بقوله وما للات في سوى حين عمل الى ما ذكره سيبو يدمن ان لات لا تعمل الا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد انها لا تعمل الا في لفظ الحين ولا تعمل فما رادفه كالماعة ونحوها وقال قوم المراد انها لا تعمل الا في اسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفي ما رادفه من اسهاء الزمان ومن عملها في ما رادفه قول الشاعر

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الاخفش انها لا تعمل شيئًا وانه ان وجد الاسم بعدها منصوبًا فناصبه فعل مضمر والتقدير لات ارى حين مناص وان وجد مرفوعًا فهو مبتدا والخبر محذوف والتقدير لات حين مناص كأن لهم والله اعلم

## افعال المقاربة

هذا هو القدم الثاني من الافعال الناسخة وهو كاد واخواتها وذكر المصنف منها احد عشر فعلا ولاخلاف في انها افعال الاعسى فنقل الزاهد عن تعلب انها حرف ونسب ايضاً الى ابن السراج والصحيح انها فعل بدليل اتصال آاء الفاعل واخواتها بها نحو عسيت وعسيتم وعسيتن وهذه الافعال تسمى افعال المقاربة وليست كلها المقاربة بل هي على ثلاثة اقسام احدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب واوشك والثاني ما دل على الرجاء وهو عسى وحرى واخلولق والثالث ما دل على الانشاء وهو جعل وطفق واخذ على وعلق وانشأ فتقميتها بافعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا اسماً لما ويكون خبره خبراً لما في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في هذا في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى ذيد ان يقوم وندر مجيئه اسماً بعد عسى وكاد كقوله

اَ كَثْرَت فِي العَدَلِ مُلِمًّا دَائِمًا لَا تَكَثَرُنِ انِي عسيت صائمًا وقوله ِ فابت الى فهم وما كنت آئبًا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر و

وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر الى اخره لكن في قوله غير مضارع ايهام فانه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة النعلية بغير المضارع ولم يندر مجي و هذه كلها خبرًا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجي و الخبر اسمًا واما هذه فلم يسمع مجيئها خبرًا عن هذبن وكون أن بعد عسى نزر وكاد الامر فيه عكسًا وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الامر فيه عكسًا اي افتران خبر عسى بان كثير وتجريده من ان قليل وهذا مذهب

سيبويه ومذهب جمهور البصريين انه لا يتجرد خبرها من ان الا في الشعر ولم يرد في القرآن الا مقارناً بان قال الله تعالى فعسى الله ان يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم ان يرحمكم ومن وروده بدون ان قوله أ

عسى الكرب الذي المسيت فيه في حليمة فرج موريه وراء و فرج قويب وقوله عسى فرج يأتي به الله انه له كل يوم في خليمته امر أ

واما كاد فذكر المصنف انها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها ان يتجرد من ان ويقل اقترانه بها وهذا مخالاف ما نص عليه الاندلسيون من ان اقتران خبرها بان مخصوص بالشعر · فمن تجرده من ان قوله تعالى فذبحوها وما كادوا بفعلون وقال من بعد ما كاد تزيغ قاوب فريق منهم · ومن اقترانه بان قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت ان اصلي العصر حتى كادت الشمس ان تغرب وقوله أ

خبرها بان نحو حرى زيد ان يقوم ولم يجرد خبرها من ان لا في الشعر ولا في غيره وكذلك اخلولق تلزم ان خبرها نحو اخلولقت السهاد ان تمطر وهو من امثاة سيبويه واما اوشك فالكثير افتران خبرها بان ويقل حذفها منه في افترانه بها قوله

ولوسئل الناس التراب الاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يَلُوا و يمنعوا ومن تجرده منهاقوله

بوشك من فر من منبته في بعض غرانه بوافقها ومثِلُ كَادَ فِي اللَّصَحِ كَرِبَا وَتَرْكُأَنْ مَعْ ذِي ٱلشُّرُوع وَجَباً

كَأَنْشَأَ ٱلسَّائِقُ يَحَدُّو وَطَفِقَ كَذَا جَعَلَتُ وَأَخَذَتُ وَعَلَقَ كَأَنْشَأَ ٱلسَّائِقُ يَحَدُّو وَطَفِقَ كَذَا جَعَلَتُ وَأَخَذَتُ وَعَلَقَ لَم يذكر سيبوبه في كرب الانجرد خبرها من ان وزع المصنف ان الاصح خلافه وهو انها مثل كاد فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من ان ويقل اقترانه بها فمن تجريده قوله

كرب القلب من جواه يذوب من حين قال الوشاة هند غضوب وسمع من اقترانه بها قوله

سقاها ذوو الاحلام منجلاً على الظا وقد كربت اعناقها ان نقطعا والمشهور في كرب فتح الراء ويقل كسرها ايضاً ومعنى قوله وترك ان مع ذي الشروع وجبا ان ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بان لما بينه و بين ان من المنافاة لان المقصود به الحال وان للاستقبال وذلك نحو انشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم واخذ ينظم وعلق يفعل كذا

وَٱسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا وَكَادَ لاَغَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا

افعال هذا الباب لا لتصرف الاكاد واوشك فانه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى يكدون يسطون وقول الشاعر

يوشك من فر من منيته \* وزعم الاصمعي انه لم يستعمل يوشك الا بلفظ المضارع ولم تستعمل اوشك بلفظ الماضي وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله

ولوسئل الناس التراب لاوشكوا اذا قبل هاتوا ان يماوا ويمنعوا نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل استعمال الماضي وقول المصنف وزادوا موشكاً معناه انه قد ورد ايضاً استعمال اسم الفاعل من اوشك كقوله فموشكة ارضنا ان تعود خلاف الانبس وحوشاً يبابا

وقد يشعر تخصيصه اوشك بالذكر انه لا يستعمل امم الفاعل من كادً وليس كذلك بل قد ورد استعاله في الشعر كقوله

اموت اسى يوم الرجام وانني يقيناً لرهن بالذي انا كائد وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب وافهم كلام المصنف ان غير كاد واوشك من افعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب الانصاف استعال المضارع واسم الفاعل من عسى قالوا عسى يعسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائى مضارع جعل

بَعْدَعَسَى أَخْلُولُقَ أَوْشُكُ قَدْيَرِ دَ غَنَى بِأَنْ يَفْعَلَ عَنْ ثَانِ فَقُدُ اختصت عسى واخلولق واوشك بانها تستعمل ناقصة وتامة فاما الناقصة فقد سبق ذكرها واما التامة فهي المسندة الى ان والنعل نحو عسى ان يقوم واخلولتي ان ياتي واوشك ان ينعل فان والنعل في موضع رفع فاعل عسى واخلولق واوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا اذا لم يل الفعل الذي بعد ان ظاهر يصح رفعه به فان وليه نحو عسى ان يقوم زيد فذهب الاستاذ ابو على الشاوبين الى انه يجب ان يكون الظاهر مرفوعاً بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعدها فأعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها وذهب المبرد والسبرافي والفارسي الى تجويز ما ذكر الشاو بين وتجويز وجه اخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعاً بعسى اسماً لها وأن الفعل في موضع نصب بعنهي وثقدم على الاسم والفعل الذي بعد ان فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وان تاخر لانه مقدم في الرتبة وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشاو بين عسى أن يقوما الزيدان وعسى أن يقوموا الزيدون وعسى ان يقمن الهندات فتاتي بضمير في النعل لان الظاهر ليس مرفوعاً به بل هو مرفوع بعسى وعلى راي الشاو بين يجب ان ثقول عسى ان يقوم الزيدان وعسى ان يقوم الزيدون وعسى ان ثقوم الهندات فلا تاتي في الفعل بضمير لانه رفع الظاهر الذي بعده

وَجَرِدُنْ عَسَى أُوا رُفَع مضمراً بِهَا إِذَا أَسَم قَبْلَهَا قَدْ ذُكْرَا المنتفت عسى من بين سائر افعال هذا الباب بانها اذا تقدم عليها اسم جازان يضمر فيها ضمير بعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز وذلك نحو زيدعسىان يقوم فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر بعود على زيد وان يقوم في موضع نصب بعسى وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى وان يقوم في موضع رفع بعسى ونظهر فائدة ذلك في التانيث والتثنية والجمع فتقول على لغة تميم هند بعسى ونظم والزيدان عسيا ان يقوما والزيدون عسى ان يقوموا والمندات عسى ان يقوما والزيدون عسى ان تقوم والزيدان على ان تقوم الزيدان عسى ان يقوما والزيدان عسى ان يقوموا والمندات عسى ان يقوما الزيدان عسى ان يقوما والزيدان عسى ان يقوما الزيدان عسى ان يقوما الزيدان جعل بنظان ولا يجوز ترك الاضار فلا تقول الزيدان جعل بنظان

وَالْفَتَحَوَالُكُسُرَأُ جِزْفِي السِّينِ مِنْ نَحُوعَسَيْتُ وَا نَتَهَا الْفَتْحِ زُكِنْ اذا انصل بعسى ضمير مرفوع وهو لمتكلم نحو عسيتُ او مخاطب نحو عسيت وعسينا وعسينم وعسينن او لغائبات نحو عسين جاز كسر سينها وفتحها والفتح اشهر وقرأ نافع فهل عسينم او نولينم بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها

## انّ واخواتها

كَانَ عَكُسُ مَالْكَانَ مِنْ عَمَلَ لإن أن لبت لكن لعل كَانْ زَيدًا عَالَمْ اللَّهُ الَّهِ كُفُوا وَلَكُنَّ أَبْنَهُ ذُوضِعَن هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء وهي ستة احرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل وعدها سيبويه خمسة فاسقط ان المفلوحة لان اصام ان المكسورة كاسياتي ومعنى ان وأن التوكيد ومعنى كأن التشبيه ولكن الاستدراك وليت التمني ولعل الترجي والاشفاق والفرق بين الترجي والتمني ان التمني يكون في الممكن نحوليت زيدًا قائمٌ وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوماً وان الترجي لا يكون الا في الممكن فلا تقول لعلَّ الشباب يعود والفرق بين الترجي والاشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعلَّ الله يرحمنا والاشفاق في المكروه نحو لعل العدو يقدم وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر نحو انّ زيدًا قائم فهي عاملة في الجزئين هذامذهب البصر يين وذهب الكوفيون الى انها لا عمل لها في الخبروانما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول ان وهوخبر المبتدا

وَرَاعِ ذَا النّرُتِيبِ إِلاّ فِي الّذِي كُلّيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيرَ البّذِي الْحَبْرِ اللهِ اذا كان الخبر ظرفًا او جارًا ويجرورًا فانه لابلزم تاخيره وتحت هذا قسمان أحدها انه يجوز تقديمه وتاخيره وذلك نحوليت فيها غير البذي او ليت هنا غير البذي اي الوقح فيجوز تقديم فيها وهنا على غير وتاخيرها عنها والثاني انه يجب تقديمه نحوليت في الدار صاحبها فلا يجوز تاخير في الدار لئلا يعود الضمير على معمول الخبر على الاسم اذا كان غير متاخر لفظًا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير متاخر لفظًا ورتبة ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير

ظرف ولا مجرور نحو أن زيدًا أكل طعامك فلا يجوز في أن زيدًا آكل طعامك أن طعامك أن طعامك أن طعامك أن عام أكل وكذا أن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا نحو أنَّ زيدًا واثق بك أو جالس عندك فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم فلا تقول أن بك زيدًا واثق أو أن عندك زيدًا جالس واجازه بعضهم وجعل منه قوله

فلا تلحني فيها فان بجبها اخاك مصاب القلب جم ببلابله وهمز إن أفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك أكسر ان لها ثلاثة احول وجوب النتج ووجوب الكسر وجواز الامرين فيجب فتحها اذا قدرت بصدر كما اذا وفعت في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني الك قائم اي قيامك او ميف اللك قائم اي قيامك او ميف موضع بجرور بجرف نحو عجبت من انك قائم اي من قيامك وانما قال لسد مصدر مسدها ولم بقل لسد مفدر مسدها لانه قد يسد المفرد مسدها ويجب مصرها فوان سد مسدها ويجب كسرها فوان سد مسدها مفرد لانها في موضع المنعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر اذ لا يصح ظننت زيد الانها في موضع المنعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر اذ لا يصح ظننت زيد المنه فان لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجو با او جواز الفتح على ما سنبين وتجت هذا قسمان احدها وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فاشار الى وجوب الكسر بقوله

فَأَ كُسِرُ فِي الْإِبْتِدَاوَفِي بَدْ عِصِلَهُ وَحَيثُ إِنَّ لِيَمِينِ مُكُملَهُ أَوْحَكُمِتُ بِالْقُولِ الْوَحَلَّتُ مَعَلْ حَالِ كَزُرْتُهُ وَإِنِّنِي ذُو أَمَلُ وَكَسَرُوا مِن بَعْدِ فِعِل عُلِقًا بِاللَّامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَدُو ثُقَى بَجب الكسر في سنة مواضع الاول اذا وقعت ان ابتداء اي في اول الكلام نحو ان ذيد افائم ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل

عندي بليجب التاخير فتقول عندي انك فاضل واجاز بعضهم الابتداء بها الثاني ان نقع ان صدر الصلة نحوجاء الذي انه قائم ومنه قوله تعالى واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوه الثالث ان تقع جوابًا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله ان زيدًا لقائم وسياتي الكلام على ذلك الرابع إن تقع في جملة محكية بالقول نحوقات إن زيدًا قائم قال تعالى قال إني عبد الله فان لم تحكية بالقول نحوقات إن زيدًا قائم قال تعالى قال إني عبد الله فان لم تحكية بل أجري القول مجرى الظن فتحت نحو أتقول أن زيدًا قائم اي انظن المخامس ان تقع في جملة موضع الحال كقوله زرته وافيذو امل ومنه قوله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون وقول الشاعر

ما اعطياني ولا سالتهما الا وإني لحاجزي كرمي السادس ان تقع بعد فعل من افعال القلوب وقد علق عنها باالام نحو علمت إن زيد القائم وسنبين هذا في باب ظننت فان لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف واورد عليه اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف واورد عليه انه انقص مواضع بجب كسران فيها الاول اذا وقعت بعد الا الاستفتاحية فحو الا إن زيد اقائم ومنه قوله تعالى الا إنهم هم السفهاء الثاني اذا وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيد اجالس الثالث اذا وقعت في جملة هي خبر اسم عين نحو زيد انه قائم انتهى ولا يرد عليه شي لا من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتدا لان هذه انها كسرت لكونها اول جملة مبتدا بها

بَعْدَ اإِذَا فُجَاءَةٍ أَوْ قَسَمِ لَا لَامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُعِي مَعْ الْحَاءَةِ أَوْ قَسَمِ لَا لَامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُعِي مَعْ تِلْوِ فَأَ الْجِزَا وَذَا يَطَرِدُ فَي غَوْخَيْرُ ٱلْقَوْلِ إِنِي أَحْمَدُ بِعِنِي الله بِجُوزِ فَتَح ان وكسرها اذا وقعت بعد اذا الفجائية نحو خرجت فاذا زيد قائم فاذا ان زيدًا قائم فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فاذا زيد قائم

ومن فخها جعلها مع صلتها مصدراً وهو مبتدا خبره اذا الفجائية والتقدير فاذا قيام زيد اي ففي الحضرة قيام زيد و يجوزان يكون الخبر محذوفاً والتقدير خرجت فاذا قيام زيد موجود وبما جاء بالوجهين قوله وكنت ارى زيداكما قيل سيدا اذا انه عبد القف واللهازم روي بفتح ان وكسرها فمن كسر جعلها جملة مستأنفة والتقدير اذا هو عبد القفا واللهازم ومن فتح جعلها مصدراً مبتدا وفي خبره الوجهان السابقان والنقدير على الاول فاذا عبوديته اي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فاذا عبوديته موجودة وكذا يجوز فتحان وكسرها اذا وقعت جواب

قسم وليس في خبرها اللام نحو حلفت ان ويدًا قائم بالفتح والكسر وقد

روي بالفتح والكسر قوله

لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي او تحلفي بربك العلي افي ابو ذبالك الصبي ومقتضى كلام المصنف انه يجوز فتح ان وكسرها بعد القسم اذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت ان زيد افائم اوغير ملفوظ به نحو والله ان زيد افائم وكذلك يجوز الفتح والكسر اذا وقعت ان بعد فاء الجزاء نحو من بانني فانه مكرم فالكسر على جعل ان ومعمولها جملة اجبب بها الشرط فكا نه قال من يأ نني فهو مكرم والفتح على جعل ان ومعولها موجود الجب بها الشرط فكا نه قال من يأ نني فهو مكرم والفتح على جعل ان ويجوز ان يكون خبر المبتدا الحذوف والتقدير فجزاؤه الاكرام ومما جاء ويجوز ان يكون خبر المبتدا محذوف والتقدير فجزاؤه الاكرام ومما منام سوءا بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء المناتح والكسر فالكسرعلى جعلها جملة جواباً لمن والفتح على جعلها مصدراً مبتدا بالفتح والكسر فالكسرعلى جعلها جملة جواباً لمن والفتح على جعلها خبراً لمبتدا محذوف بالفتران جزاؤه او على جعلها خبراً لمبتدا محذوف

النقدير فجزاؤه الغنران وكذلك يجوز النتج والكسر اذا وقعت ان بعد مبتدا هو في المعنى قول وخبر ان قول والقائل واحد نحو خبر القول اني احمد فمن فتح جعل ان وصلتها مصدرًا خبرًا عن خبر والنقدير خبر القول حمد الله نغير مبتدا وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرًا عن خير كا نقول اول قواء تي سبح اسم ربك الاعلى فاول مبتدا وسبح اسمر بك الاعلى جملة خبر عن اول وكذلك خير القول مبتدا واني احمد الله خبره ولا تحناج هذه الجملة الى رابط لانها نفس المبتدا في المعنى فهي مثل نطقي الله حسبي ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله اول ما اقول اني احمد الله وخرج الكسر على الوجه الذي نقدم ذكره وهو انه من باب الاخبار بالجمل وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرا في وعليه بكر بن طاهر وعليه اكثر النحويين

وَ بَعْدَ ذَاتِ ٱلْكَسْرِ تَصْعَبُ ٱلْخَبَرُ لِامْ ٱبْتِدَا ۚ نَحْوُ إِنِّي لَوَزَرْ

يجوز دخول لام الابتداء على خبر إنّ المكسورة نحو ان و يدا لقائم وهذه اللام حقها ان تدخل على اول الكلام لان لها صدر الكلام فحقها ان تدخل على إن نحو لا ن و يد اقائم ولكن لما كانت اللام للتأكيد وان للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فاخروا اللام الى الخبر ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي اخوات إن فلا تقول لعل ويد القائم واجاز الكوفيون دخولها على خبر لكن وانشدوا

ياومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد وخرج على ان اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر المسى نحو قوله مروا عجالى فقالوا كيف سيدكم فقال من سئاوا المسى لمجهودا اي المسى مجهودا وكما زيدت في خبر المبتدا شذوذ اكقوله الم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه

واجاز المبرد دخولها على خبر أن المفتوحة وقد قرى، شاذًا الا انهم ليأ كلون الطعام بفتح أن وخرج ايضًا على زيادة اللام

وَلاَ يَلِي ذِي ٱللَّمْ مَا قَدْ نُفِياً وَلاَ مِنَ ٱلْأَفْعَالِ مَا كَرَضِياً وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا لَقَدْ سَمَا عَلَى ٱلْعِدَى مُسْتَحُودَا اذاكان خبران منفيًّا لم تدخل عليه اللام فلا تقول ان زيدًّا لما

يقوم وقد ورد في الشعر كقوله

واعلم ان تسلياً وتركاً للا متشابهان ولا سواه واشار بقوله ولا من الافعال ما كرضيا الى انه اذا كان الخبر ماضيا متصرفاً غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا تقول ان زيداً لرضي واجاز ذلك الكسائي وهشام فان كان الفعل مضارعاً دخلت اللام عليه ولا فرق بين المتصرف نحو ان زيداً ليذر الشر هذا اذا لم تقدر به السين او سوف فان اقترن به نخو ان زيداً الميذا

فرق بين المتصرف نحو ان زيد البرضى وغير المتصرف نحو ان زيد اليذر الشر هذا اذا لم تقترن به السين او سوف فان اقترنت به نحو ان زيد اسوف يقوم او سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف فيجوز اذا كان سوف على الصحيح واما اذا كانت السين فقليل وانكان ماضياً غير متصرف فظاهر كلام المصنف دخول اللام عليه فتقول ان زيد النعم الرجل وان عمر البش الرجل وهذا مذهب الاخفش والفراء والمنقول ان سيبويه لا يجيز ذلك فان قرن الماضى المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا

هو المراد بقوله ِ وقد يليها مع قد نخو ان زيدًا لقد قام

وَتَصْعَبُ ٱلْوَاسِطَ مَعْمُولَ ٱلْخَبَرُ وَٱلْفَصْلَ وَٱسْمَا حَلَّ قَبْلَهُ ٱلْخَبَرُ

 دخولها على المعمول كما اذا كان الخبر فعلاً ماضياً متصرفاً غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقول ان زيدًا لطعامك آكل واجاز ذلك بعضهم وانما قال المصنف وتصحب الواسط اي المتوسط تنبيهاً على انها لا تدخل على المعمول اذا تاخر فلا ثقول ان زيدًا آكل لطعامك واشعر قوله بان اللام اذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا ثقول أن زيدًا لطعامك لآكل وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط وقد سمع ذلك قليلاً حكى من كلامهم اني ليجمد الله لصالح واشار بقوله والفصل الحان لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل نحو أن زيدًا لهو القائمُ قال الله تعالى أن هذا لهو القصص الحق فهذا اسم أن وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام والقصص خبر أن وسمى ضمير الفصل لانه يفصل بين الخبر والصفة وذلك اذا قلت ويد هو القائم فلولم تأتبهو لاحتمل ان يكون القائم صفة لزيد وان يكون خبرًا عنه فلا اتيتبهو تعين أن يكون القائم خبرًا عن زيد وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدا والخبر نحو زيد مو القائم او بينما اصله المبتدا والخبر نحو ان زيداً لهو القائم واشار بقوله واسماً حل قبله و الخبر الى ان لام الابتداء تدخل على الاسماذا تأخر عن الخبر نحو ان في الدار لزيدًا قال الله تعالى وان لك لاجرًا غير ممنون وكلامه يشعر ايضاً بانه اذا دخلت اللام على ضمير الفصل او على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول ان زيدًا لهو لقائم ولا أن لفي الدار لزيدًا ومقتضى اطلاقه في قوله أن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر ان كل معمول اذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول ان زيدًا لفاحكاً راك

وَوَصْلُ مَا بِذِي ٱلْحُرُوفِ مُبْطِلُ إِعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى ٱلْعَمَلُ

اذا اتصلت ما غير الموصولة بان واخواتها كفتها عن العمل الأليت فانه يجوز فيها الاعال والاهال فنقول الما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد وكذلك ان وكان ولكن ولعل ونقول ليما زيد قائم وان شمت نصبت زيد فقلت ليما زيد ا قائم وظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى ان ما اذا اتصلت بهذه الاحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قلبلا وهذا مذهب مماعة من التحويين كالزجاجي وابن السراج وحكى الاخفش والكائي الما زيدا قائم والصحيح المذهب الاول وهو انها لا يعمل منها معما الاليت واما ما حكاه الاخفش والكسائي فشاذ واحترزنا يغير الموصولة من الموصولة فانها لا تكفها عن العمل بل نعمل معها والمراد بالموصولة التي بمعني الذي فو ان ما عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر فعو ان ما فعلت حسن اي ان فعال حسن

وَجَائِزُ رَفْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى مَنْصُوبٍ إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُمْ لِا

اي اذا اتي بعد اسم ان وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان احدها النصب عطفاً على اسم ان نحو ان زيداً قائم وعمراً والثاني الرفع نحو ان زيداً قائم وعمرو واختلف فيه فالمشهور انه معطوف على محل اسم ان لانه في الاصل مرفوع لكونه مبتدا وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف وذهب قوم الى انه مبتدا وخبره محذوف النقدير وعمرو كذلك وهو الصحيح فان كان العطف قبل ان تستكمل ان اي قبل ان تاخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين فنقول ان زيداً وعمراً قائمان وانكوزيداً ذاهبان واجاز بعضهم الرفع

وَأَلْحِفَتُ بِإِنَّ لَكِنَ وَأَنْ مِنْ دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنْ حَكُمَ أَنَّ المُنتوحة وَلَكَنْ فِي العطف على اسمهما حَكم أَنَ المُنتوحة وَلَكَنْ فِي العطف على اسمهما حَكم أَنْ المُنتوحة وَلَكَنْ فِي العطف على اسمهما حَكم أَنْ المُنتوحة وَلَكَنْ فِي العطف على اسمهما حَكم أَنْ ذَيدًا قَائمٌ وعمرو برفع عمرو ونصبه ونقول علمت أَنْ زَيدًا قَائمٌ وعمرو برفع عمرو ونصبه ونقول علمت أَنْ زَيدًا قَائمٌ وعمرو برفع عمرو ونصبه ونقول علمت أَنْ ذَيدًا وعمرًا

قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك نقول ما زيد قائمًا لكن عمرًا منطلقان منطلق وخالدًا بنصب خالد ورفعه وما زيد قائمًا لكن عمرًا وخالدًا منطلقان بالنصب فقط واما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها الا النصب نقدم المعطوف و تاخر فنقول ليت زيدًا وعمرًا قائمان وليت زيدًا قائم وعمرًا بنصب عمرو في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل واجاز الفراد بنصب عمرو في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل واجاز الفراد الرفع فيه متقدمًا ومتأخرًا مع الاحرف الثلاثة

وَخُفِفَتُ إِنَّ فَقَلَّ ٱلْعَمَلُ وَتَلْزَمُ ٱللاَّمُ إِذَا مَا نُهْمَلُ وَتُلْزَمُ ٱللاَّمُ إِذَا مَا نُهْمَلُ وَرُبَّمَا ٱسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا

اذا خففت إن فالاكثر في لسان العرب اهالها فتقول إن زيد لقائم واذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين ان النافية ويقل اعالها فنقول ان زيد اقائم وحكى الاعال سيبويه والاخنش رحمها الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لانها لا تلتبس والحالة هذه بالنافية لان النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وانما تلتبس بان النافية اذا اهملت ولم يظهر المقصود بها فان ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله

ونحن اباة الضيم من ال مالك وان مالك كانت كرام المعادن

النقدير وان مالك لكانت فحذفت اللام لانها لا تلتبس بالنافية كان المعنى على الاثبات وهذا هو المراد بقوله وربما استغنى عنها ان بدا الى اخر البيت واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء دخلت للفرق بين ان النافية وان المخففة من الثقيلة او هي لام اخرى اجتلبت للفرق وكلام سيبويه يدل على انها لام الابتداء دخلت للفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسئلة جرت بين ابي العافية وابن الاخضر وهي قوله صلى الله عليه وسلم قد علنا ان كنت لمومناً فمن جعلها لام الابتداء اوجب كسر ان ومن جعلها لام الابتداء اوجب كسر ان الفرق ومن جعلها لام الابتداء العجب كسر ان المنافق في هذه ومن جعلها لام الابتداء العجب كسر ان المنافق في هذه وابن العرب هذا الخلاف في هذه ومن جعلها لام الابتداء العجب كسر ان

المسئلة قبلهما بين ابي الحسن على بن سليان البغدادي الاخفش الصغير و بين ابي على الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق و به قال ابن ابي العافية وقال الاخفش الصغير انما هي لام الابتداء دخلت للفرق و به قال ابن الاخضر

وَٱلْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ تُلْفِيهِ غَالِبًا بِإِنْ ذِي مُوصَلاً

اذا خففت ان فلا يليها من الافعال الاالافعال الناسخة للابتداء نحوكان واخواتها وظن واخواتها قال تعالى وانكانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وقال تعالى وان كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وقال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وقال تعالى وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ويقل ان يليها غير الناسخ واليه اشار بقوله غالباً ومنه قول بعض العرب ان يزينك لنفسك وان يشينك لهيه وقولهم ان قنعت كاتبك لسوطاً واجاز الاخفش ان قام لأنا ومنه قول الشاعر شأت بينك ان قتلت اسلا حات عليك عقو بة المتعمد شأت بينك ان قتلت اسلا

وَ إِنْ تُخَفَّفُ أَنَّ فَأَسْمُهَا ٱسْتَكَنَّ وَٱلْخَبَرَ ٱجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ

اذا خففت ان المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل لكن لا يكون اسمها الا ضمير الشأن محذوقاً وخبرها لا يكون الا جملة وذلك نحو علت ان زيد قائم فان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف الثقدير انه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر ان والنقدير علت انه في يد قائم وقد يبرؤ اسمها وهو غير ضمير الشان كقوله

وَا انْكِ فِي يَوْمُ الرَخَاءُ سَالِتِنِي طَلَاقَكِ لِمَ الْجَلِ وَانْتِ صَدِيقٌ وَ إِنْ يَكُنْ فَعُلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعًا وَلَمْ يَكُنْ تَصَرِيفُهُ مُمْتَنَعِاً وَلَمْ يَكُنْ فَعُلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعًا وَلَمْ يَكُنْ فَعُلاً وَلَمْ يَكُنْ ذُعًا وَلَمْ يَكُنْ فَعُلاً فَي أَوْ نَفْيِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَا كُورُ لَوْ فَاللَّهِ لَا ذَكُورُ لَوْ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا كُورُ لَوْ فَاللَّهِ فَا لَمْ وَقَالِيلٌ فَي كُورُ لَوْ

اذا وقع خبر ان المخففة جملة اسمية لم يحتج الى فاصل فنقول علمت ان زيد قائم من غير حرف فاصل بين ان وخبرها الا اذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون وان وقع خبرها جملة فعلية فلا يخلواما ان يكون الفعل متصرفا او غير متصرف فان كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله تعالى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهموان كان متصرفا فاما ان يكون دعاته او لا فان كان دعاته لم يفصل كقوله تعالى وان والخامسة ان غضب الله عليها في قراءة من قرا غضب بصيغة الماضي وان لم يكن دعاته فقال قوم يجب ان يفصل بينهما الا قليلا وقالت فرقة منهم لاول قد كقوله تعالى ونعلم ان قد صدقتنا الثاني حرف التنفيس وهو السين او سوف فمثال السين قوله تعالى علم ان قد صدقتنا الثاني حرف التنفيس وهو السين او سوف قول الشاعر

واعلم فعلم المرث ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدرا الثالث النفي كقوله تعالى افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولاً وقوله تعالى ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه وقوله تعالى ايحسب ان لم يرت احد . الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنه قوله تعالى وان لو استقاموا على الطويقة وقوله تعالى او لم يهد الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاه اصبناهم بذنوبهم ومما جاء بدون فاصل قوله

علوا أن يؤملون فجادوا قبل ان يسألوا باعظم سؤل وقوله تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول \* والقول الثاني إنَّ أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفاع يتم بعده شذوذ ا

وَخُفِفَتُ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوي مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوِي

اذا خففت كأن أنوي اسمها واخبر عنها بجملة اسمية نحوكأن زيد المائم او جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالىكان لم تغن بالامس او مصدرة بقد كقوله

افد الترحل غير ان ركابنا لمَّا تزل برحالنا وكاً ن قد اي وكاً ن قد زالت فاسم كان في هذه الامثلة محذوف هوضمير الشان والنقدير كاً نه زيد قائم وكاً نه لم تغن بالامس وكاً نه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قوله فنوي منصوبها واشار بقوله وثابتاً ايضاً روي الى انه قد روي اثبات منصوبها ولكنه قليل ومنه قوله أ

وصدر مشرق النحر كان ثدييه حقّان

فئدييه اسم كان وهو منصوب بالياء لانه مثنى وحقان خبر كان وروي كان ثدياه حقان فيكون اسم كان محذوفاً وهو ضمير الشان والنقدير كأ نه وثدياه حقان مبتدا وخبر في موضع رفع خبر كان و يحتمل ان يكون ثدياه اسم كان وجاء بالالف على لغة من يجعل المثنى بالالف في الاحوال كلها

لا التي لنفي الجنس

عَمَلَ إِنَّ الْجُعَلُ لِلاَ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءً تَكُ أَوْ مُكَرَّرَهُ هَذَا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي لا التي لنفي الجنس والمراد بها لاالتي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله وانماقلت للتنصيص احتراز ا من التي بقع الاسم بعدها مرفوعاً نحو لا رجل قائماً فانها ليست نصافي نفي الجنس اذ يحدمل نفي الواحد ونفي الجنس فبتقدير ارادة نفي الواحد يجوز نحو لا رجل قائماً بل رجلان وبتقدير ارادة نفي الواحد يجوز نحو لا رجل قائماً بل رجلان وبتقدير ارادة نفي المجنس الا فلا يجوز لا رجل قائماً بل رجلان وهي تعمل عمل ان فتنصب المبدد المها ما وترفع الخبر خبراً لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة المبدد المها من المفردة

وهي التي لم لتكرر نحو لا غلام رجل قائم وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة الا بالله ولا يكون اسمها وخبرها الا نكرة فلا تعمل في المعرفة وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولم قضية ولا ابا حسن لها فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها و يدل على انه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا ابا حسن حنانًا لها ولا يفصل بينها و بين اسمها فان فصل بينهما الغيت كقوله تعالى لا فيها غول

فَأَنْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَعَدَذَاكَ ٱلْخَبَرَ ٱذْكُرْ رَافِعَهُ وَرَكِبِ ٱلْمُفْرَدَ فَاتِحًا كُلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ وَٱلثَّانِي ٱجْعَلاً مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ مُرَكِبًا وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لاَ تَنْصِباً مَرْفُوعًا أَوْ مَرْكِبًا وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لاَ تَنْصِباً

لايخلواسم لاهذه من ثلاثة احوال الحال الاول ان يكون مضافاً فحو لا غلام رجل حاضر و الحال الثاني ان يكون مضارعاً للضاف اي مشابها له والمراد به كل اسم تعلق بما بعده اما بعمل نحو له طالعاً جبلاً ظاهر ولا خيراً من زيد راكب وامابعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا ويسحى المشبه بالمضاف مطولاً ومحطولاً اي محدود اوحكم المضاف والمشبه به النصاف والحال الثالث ان يكون مفرد اوالمراد به هنا ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكمه البناء على ماكان ينصب به المركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد فهو معها كخمسة عشر ولكن محله النصب بلا لانه اسم لها فالمفرد الذي ليس بمنى ولا مجموع يبنى على الفتيح لان نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة الا بالله والمثنى وجمع المذكور السالم يبنيان على ماكانا ينصبان به وهو الباء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد فسلمين ومسلمين مبنيان لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج الى ان رجلاً في لا كان رجلاً في

قولك لارجل معرب وان فتحته فنحة اعراب لافتحة بناء وذهب المبرد الى ان مسلمين ومسلمين معر بان واما جمع الموءنث السالم فقال قوم يبنى على مأكان ينصب به وهو الكسر فنقول لا مسلمات لك بكسر التاء ومنه وله قوله م

ان الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب واجاز بعضهم النئج نحو لا مسلمات لك وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه معناه انه يذكر الخبر بعد أسم لا مرفوعاً والرافع له لا عند المصنف وجماعة وعند سيبو يه الرافع له لا ان كان اسمها مضافًا او مشبهًا بالمضاف وان كان الاسم مفردًا فاختلف في رافع الخبر فذهب سيبو يه الى انه ليسمرفوعاً بلا وانما هو مرفوع على انه خبر لمبتدا لان مذهبه انلا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتدا والاسم المرفوع بعدها خبر عن ذلك المبتدا ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة الا في الاسم وذهب الاخفش الى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به واشار بقوله والثاني اجعلا الى انه اذا اتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطفونكرة مفردة وتكورت لا نحو لا حوال ولا قوة الابالله يجوز فيهاخمسة اوجه وذلك لان المطوف عليه اما ان يبني مع لا على الفتح او ينصب او يرفع فان بني معها على الفلح جاز في الثاني ثلاثة اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون الثانية عاملة عمل أن نحو لا حول ولا قوة الا بالله الثاني النصب عطفاً على محل اسم لا وتكون لاالثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحولا حول ولاقوة الابالله ومنه قوله

لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الحرق على الراقع ِ الثالث الرفع وفيه ثلاثة اوجه الاول ان يكون معطوفاً على محل لا واسمها لانهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وحينتذ نكون لا زائدة

الثاني ان تكون لاالثانية عملت عمل ليس الثالث ان يكون مرفوعاً بالابتداء وليس للا عمل فيه وذلك نحو لا حول ولا فوة الا بالله ومنه قوله

هذا لعمركم الصغار بعينه لا ام لي ان كان ذاك ولا اب وان نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الاوجه الثلاثة المذكورة اعني البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امراة ولا امراة ولا امراة وان رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الاول البناه على الفتح نحو لارجل ولا امراة ولاغلام رجل ولاامراة ومنه قوله

فلا لغو ولاتاثيم فيها وما فاهوا به ابدًا مقيمٌ والثاني الرفع نحو لارجلُ ولا امراة ولا غلام رجل ولا امراة ولا يجوز النصب للثاني لانه انما جاز فيما لقدم للعطف على اسم لا ولاهنا ليست بناصبة فسقط النصب ولهذا قال المصنف وان رفعت اولاً لا تنصبا

وَمُفْرُدًا نَعْتًا لِمَبْنِي يَلِي فَاَفْتَحُ أَوا نَصِبَنْأَ وا رُفَعْ تَعْدِلِ اذَا كَانَ امْمُ لا مَبْنِياً وَنَعْتَ بَمْرِد بليه اي لم يفصل بينه و بينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لانحو لا رجل ظريف الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لانحو لا رجل ظريفا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لانهما في موضع رفع عند ضيبو يه كا فقدم نحو لا رجل ظريف "

وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ ٱلْمُفْرَدِ لاَ تَبْنِ وَٱنْصِبُه أَوِالرَّفْعَ ٱقْصِدِ لَقَدَم في البيت الذي قبل هذا انه اذا كان النعت مفردًا والمنعوت مفردًا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة اوجه وذكر في هذا البيت انه اذا لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينها بفاصل لم يجز بنا، النعت فلا ثقول لارجل فيها ظر بف بل يتعين رفعه نحو لارجل فيها ظر بف بل يتعين رفعه نحو لارجل فيها ظر بف او نصبه نحو لا رجل فيها ظر بفا وانما سقط البناء على الفتح لانه ظر يف او نصبه نحو لا رجل فيها ظر بفا وانما سقط البناء على الفتح لانه

الما جاز عند عدم الفصل المركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يمكن المتركيب كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالما جبلا ظريفاً ولا فرق في امتناع البناء على الفنح في النعت عندالفصل بين ان يكون المنعوث مفرد اكما مثل او غير مفرد واشار بقوله وغير مفرد الى انه اذا كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف يتعين رفعه او نصبه فلا يجوز بناوم على الفتح ولا فرق في ذلك بين ان يكون المنعوث مفرد او غير مفرد ولا بين ان يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر وحاصل ما في البيتين انه اذا كان النعت مفرد الما والمنعوث مفرد الله يفصل بينه ما جاز في النعت الله اذا كان النعت مفرد الما والمنعوث مفرد المنعوث وان لم يكونا كذلك تعين الرفع الوالنص ولا يجوز البناء

وَالْعَطَفُ إِنْ لَمْ نَتَكُرٌ رُلااً حُكُما لَهُ بِما لِلنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى لَقدم انه اذا عطفعلى اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة اوجه الرفع والنصب والبناء على الفقع نحو لا رجل ولا امراة ولا امراة ولا امراة ولا امراة ولا المراة ولا المراة ولا المراة ولا الميت انه اذا لم تكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد نقدم في البيت الذي قبله انه يجوز فيه النصب والرفع ولا يجوز فيه البناء على الفتح فنقول لا رجل وامراة وامراة ولا يجوز البناء على الفتح على نقدير تكرر لا فكانه قال لا رجل ولا امراة ثم حذفت لا وكذلك اذا يحوز البناء على الفتح على نقد الا رجل ولا امراة ثم حذفت لا وكذلك اذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه الا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امراة او لم نشكر رنحو لا رجل وغلام امراة هذا كله اذا لا رجل ولا زيد فيها او لا رجل وزيد فيها

وَأَعْطِ لا مَعْ هَمْزَةِ السّفهام على لا النافية المجنس بقيت على ما كان لها من الذا دخلت همزة الاسئفهام على لا النافية المجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الاحكام التي سبق ذكرها فتقول الا رجل قائم والا غلام رجل قائم والا طالعاً جبلاً ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها هكذا اطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو انه اذا قصد بالاستفهام التو بيخ او الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من انه يبقى عملها وجميع ما نقدم ذكره من احكام العطف او الصفة وجواز الالغاء \*فثال التو يبخ قولك الا رجوع وقد شبت ومنه قوله

ال

الا ارعواء لمن ولت شبيبته واذنت بمشيب بعده هرم ُ ومثال الاستفهام عن النفي قولك الا رجل قائم ومنه

الا اصطبار اسلى ام لهاجلد اذا الاقي الذي لاقاه امثالي

وان قصد بالا التمني فمذهب المازني انها تبقى على جميع ماكان لهامن الاحكام وعليه بتمشى اطلاق المصنف ومذهب سيبويه انه يبقى لها عملها في الامم ولا يجوز الغاؤها ولا الوصف او العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعالها للتمني قولهم الاماه باردًا وقوال الشاعر

الاعمر ولى مستطاع فرجوعه فيرأبما اثأت يدالغفلات

وَشَاعَ فِي ذَا ٱلْبَابِ إِسْقَاطُ ٱلْخَبَرُ إِذَا ٱلْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرُ

اذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله ان يقال هل من رجل قائم فنقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجو بًا عند التميميين والطائيين وجوازًا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخبر غير ظرف ولاجار ومجرور كما مثل اوظرفًا ومجرورًا نحو ان يقال هل عندك رجل او

هل في الدار رجل فنقول لا رجل فان لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا احد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح \* والى هذا اشار المصنف بقوله اذا المراد مع سقوطه ظهر \* واحترز بهذا مما لم يظهر المراد مع سقوطه فانه لا يجوز حينئذ الحذف كما نقدم

## ظن واخواتها

إِنْصِبْ بِفِعْلِ ٱلْقَلْبِ جُزْءَي أَبْتِدَا أَعْنِي رَأَى خَالَ عَلَمْتُ وَجَدَا ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدْ حَجَادَرَى وَجَعَلَ ٱللَّذُ كَاعْتَقَدُ وَهَبْ مَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدْ حَجَادَرَى وَجَعَلَ ٱللَّذُ كَاعْتَقَدُ وَهَبْ مَسِبْتُ وَأَلِّتِي كَصَيَّرًا أَيْضًا بِهَا ٱنْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبْرًا وَهَبْ الْمُضْ بِهَا ٱنْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبْرًا

هذا هو القسم الثالث من الافعال الناسخة للابتداء وهو ظن واخواتها وتنقسم الى قسمين احدها افعال القاوب والثاني افعال التحويل \* فاماافعال القاوب فتنقسم الى قسمين احدها ما يدل على اليقين وذكر المصنف منها خسة راى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منها ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها ثمانية خال وظن وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب فمثال راى قول الشاعر

راً بت الله اكبر كل شيء معاولة واكثرهم جنودا فاستعمل راى بمعنى ظن كقوله تعالى انهم يرونه بعيدًا اي يظنونه \* ومثال علم علمت زيدًا اخاك وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت اليك بي واجفات الشوق والامل ومثال وجد قوله نعالى وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ومثال درى قوله مربت الوفي العيد باعمرو فاغتبط فامن اغباطًا بالوفاء حميد ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم قوله

تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر . وهذه مثل الافعال الدالة على اليقين \* ومثال الدالة على الرجحان قولك خلت زيدًا اخاك وقد تستعمل خال لليقين كقوله

دعاني الغواني عمهن وخلنني لي اسم فلا ادعى به وهو اوّل وظننت زيدًا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه وحسبت زيدًا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله حسبت النقى والجود خبر تجارة رباحًا اذا ما المرد اصبح ثاقلاً ومثال زعم قوله

فان تزعميني كنت اجهل فيكم فاني شريت الحلم بعدك بالجهل ومثال عد قوله أ

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم ومثال حجا قوله

قد كنت الحجو ابا عمرو اخا ثقة حتى المَّت بنا يومًا ملاتُ ومثال جعل قوله تعالى وجعاوًا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثًا وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعلقد احترازًا من جعل التي بمعنى صير فانها من افعال التحويل لا من افعال القلوب ومثال هب قوله

فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرة اهالكاً ونبه المصنف بقوله اعني راى على ان افعال القاوب منها ما ينصب منعولين وهو راى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ماليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدًا هذا ما يتعلق بالقسم الاول من افعال هذا الباب وهو افعال القاوب واما افعال التحويل وهي المرادة بقولة والتي كصيرا الى اخره فتتعدى ايضاً الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وعدها بعضهم سبعة وسير نحو صيرت الطين ابريقاً وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه مباه

منثورًا · ووهب كقولهم وهبني الله فداك اي صيرني · وتخذ كقوله تعالى التخذت عليه اجرًا · واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلاً وتوك كقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وقوله وريته حتى اذا ما تركته و اخا القوم واستغني عن المسحشار به

ورد كقوله

رمى الحدثان نسوة آل حرب بقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوهن البيض سودا وخص بألتعليق والإنفاء ما من قبل هَبُ والأمر هَبُ قَد أُلْزِما كَذَا تَعَلَّم وَلِغَيْرِ الماضِ مِنْ سواهما الجعل كُلَّ ما لَهُ زَكِن القوب والثاني افعال القوب فاما افعال القاب فتنقسم الى متصرفة وغير متصرفة فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدًا قائمًا واسم الفاعل وهو المضارع نحو اظن زيدًا قائمًا والسم الفاعل فعو انا ظان زيدًا قائمًا واسم الفاعل نحو انا ظان زيدًا قائمًا واسم الفاعل المفعول الاول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائمًا المفعول الثاني والمصدر نجو المفعول الاول وارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائمًا المفعول الثاني والمصدر نجو عجبت من ظنك زيدًا قائمًا و بثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للاضي وغير المتصرفة اثنان وهما هب وتعلم بمنى اعلم فلا يستعمل منها الاصيغة الامركقوله

تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر وقوله فقلت اجرني اب مالك والا فهبني امرة اهالكا والحتصت القلبية المتصرفة بالتعليق والالغاء فالثعليق هو ترك العمل لفظاً دون معنى لمانع نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظاً لاجل المانع لها من ذلك وهو اللام لكنه في موضع نصب بدليل

انك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد والم وعمر المنطلقاً فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ والالغاه هو ترك العمل لفظاً ومعنى لا لمانع نحو زيد ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى ولا في اللفظ و يثبت المضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت الماضي نحو اظن لزيد قائم وزيد اظن قائم واخواتها وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا الغالة وكذلك افعال التحويل نحو صير واخواتها

وَجَوِّ زِ ٱلْإِلْغَاءَ لاَ فِي ٱلْإِبْتِدَا وَٱنْوِ ضَمِيرَ ٱلشَّانِ أَوْ لاَمَ ٱبْتِدَا فِي مُوهِم إِلْغَاءَ مَا نَقَدَّمَا وَٱلْتَزَمِ ٱلتَّعْلَيْقَ قَبْلَ نَفْي ما وَإِنْ وَلاَلاَمْ أَبْنِدَاءً أَوْ قَسَمْ كَذَا وَٱلْإِسْتَفْهَامُ ذَا لَهُ ٱنْحُتَمْ وَإِنْ وَلاَلاَمْ فَا لَهُ أَنْحُتُمْ

يجوز الغالم هذه الافعال المتصرفة اذا وقعت في غير الابتداء كما اذا وقعت وسطاً نحو زيد ظننت قائم او آخرا نحو زيد قائم ظننت واذا توسطت فقيل الاعال والالغالم سيان وقيل الاعال احسن من الالغالموان تاخرت فالالغالم احسن وان تقدمت المتنع الالغالم عند البصريين فلا نقول ظننت زيد قائم بل يجب الاعال فلقول ظننت زيدا قائماً فان جاء من لسان العرب ما يوهم الغامها منقدمة اول اضار ضمير الشان كقوله

ارجو وآمل ان تدنو مودتها وما اخال لدينا منك تنويل' فالنقدير ما اخاله لدينا منك تنويل' فالهاه ضمير الشان وهي المفعول

الاول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحينئذ فلا الغاء اوعلى نقدير لام الابتداء كقوله

كذاك أُدبت حتى صار من خلتي اني وجدت ملاك الشيمة الادب التعليق وليس النقدير اني وجدت لملاك الشيمة الادب فهو من باب التعليق وليس من باب الالغاء في شيء وذهب الكوفيون وتبعهم ابو بكر الزييدي وغيره الى جواز الغاء المنقدم فلا يجناجون الى تأويل البيتين وانما قال المصنف

وجوز الالغاء لينبه على ان الالغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الالغاء جاز الاعمال كما لقدم وهذا بخلاف التعليق فانه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق اذا وقع بعد النعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم او ان النافية نحو علمت ان زيد قائم ومثاوا له بقوله تعالى وتظنون ان لبثتم الا فليار وقال بعضهم ليسهذا من باب التعليق في شيء لان شرط التعليق انه اذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم فلو حذفتما لقلت ظننت زيدًا قائمًا والاية الكريمة لا يتأ تى فيها ذلك لانك لو حذفت المعلق وهو ان لم يتسلط تظنون على لبثتم اذ لا يقال وتظنون لبثتم . هكذا زعم هذا القائل ولعله مخالف لما هو المجمع عليه من انه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره وتمثيل النحويين للتعليق بالاية الكريمة وشبهها يشهد لذلك وكذلك يعلق الفعل اذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو او لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم او لام القسم نخوعمت ليقومن ويدولم يعدها احد من النحويين من المعلقات او الاستفهام وله صور ثلاث الاولى ان يكون احد المفعولين اسم استفهام نحو علت ايهما بوك الثانية ان يكون مضافًا الى اسم استفهام نحو علت غلام أيهم أبوك الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علت أزيد معندك ام عمرو وعلت هل زيد فائم او عمرو

لِعِلْم عِرْفَان وَظَنّ تَهَمّهُ تَعَدّت الى منعول واحد كقولك علمت اذاكانت علم بمعنى عرف تعدّت الى منعول واحد كقولك علمت زيدًا اي عرفته ومنه فوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلون شيئًا وكذلك اذاكانت ظن بمعنى انهم تعدّت الى مفعول واحد كقولك ظننت زيدًا اي المهمته ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين اي بهم ولي أنهم على الغيب بظنين اي بهم والربّاً ي الرفوي المنهن من قبل الغيب بظنين اي بهم والربّاً ي الرفوي المنهن من قبل الغيب بظنين اي بهم والربّاً ي الرفوي المنهن من قبل النهمة من المنهمة ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين اي بهم والربّاً ي الرفوي المنهمة ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين اي بهم والمنهمة وا

اذاكانت رأى حلية اي للرؤيا في المنام تعد ًت الى المفعولين كما تتعدى اليهما علم المذكورة من قبل والمحذا اشار بقوله ولرأي الرؤيا انم اي انسب لرأي التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية الى اثنين فعبز عن الحلمية باذكر لان الرؤيا وان كانت نقع مصدرًا لغير الحلمية فالمشهور كونها مصدرًا لها ومثال استعال رأى الحلمية متعدية الى اثنين قوله تعالى اني اراني اعصر خمرًا فاليالة مفعول او لواعصر خمرًا جملة في موضع المفعول الناني وكذلك قوله

ابوحنش يؤرقني وطلق وعاد واونة اثالا اداهم رفقني حتى اذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا اذا اناكالذي يجري لورد الى آل فلم يدرك بلالا فالها والميم في اراهم المفعول الاول ورفقتي هو المفعول الثاني ولا تُجِوْ هنا بلا دكيل سقوط مَفعُولين أوْ مَفعُول ولا تُجِوْ هنا بلا دكيل

لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط احدها الا اذا دل دليل على ذلك فمثال حذف المفعولين للدلالة ان يقال هل ظننت زيدًا قائمًا فنقول ظننت التقدير ظننت زيدا قائمًا فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلها عليهما ومنه قوله

باي كتاب ام باية سنة ترى حبهم عارًا علي وتحسب اي وتحسب عبهم عارًا علي فعذف المفعولين وها حبهم وعار اعلي لدلالة ما قبلها عليهما ومثال حذف احدها للدلالة ان يقال هل ظننت احدًا قائمًا فنقول ظننت زيدًا قائماً فتعذف الثاني للدلالة عليه ومنه قوله

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكوم اي فلا تظني غيره واقعاً فغيره هو المفعول الاول وواقعاً هو المفعول الثاني

وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحو بين فان لم يدل ديل على الحذف لم يجز لافيهما ولد في احدها فلا لقول ظننت ولاظننت ولاظننت زيدًا قائمًا

وَكَتَظُنُّ أَجْعَلُ لُقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَفِيماً بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ بِهِ عَيْرِ ظَرَّ فَا وَ عَمَلُ وَإِنْ بِعَضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَنْقِولَ شَانِهُ اذَا وقعت بعده جملة ان يحكى نحو قال زيد عمرو منطلق وأ نقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المنعولية ويجوز الجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدا والخبر منعولين كا تنصبهما ظن والمشهور ان للعرب في ذلك مذهبين احدها وهو مذهب عامة العرب انه لا بجري القول مجرى الظن الا بشروط ذكر المصنف منها اربعة وهي التي واليه عامة الغرب انه واليه اشار بقوله البعد وهو للمخاطب الشرط واليه اشار بقوله ان ولي مستفهما به الشرط الوابع ان لا يفصل بينها اي بين الاستفهام والنعل بغير ظرف ولا معمول النعل فان فصل باحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله عمرا منعول النعل فان فصل باحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله عمرا منطاقاً فعمرا مفعول الو ومنطاقاً منعول ثان ومنه قوله

متى تقول القلص الرواسها يحمان ام قاسم وقاسها فلوكان الفعل غير مضارع نجو قال زيد عمرو منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هولاء وكذا ان كان مضارعًا بغير تاه نخو يقول زيد عمرو منطلق لم ينصب اولم يكن مسبوقًا باستفهام نحو انت تقول عمرو منطلق او سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول له نحو انت تقول زيد منطلق فان فصل باحدها لم يضر نخو اعندك تقول زيدًا

منطاقاً وافي الدار تقول زيداً منطلقاً واعمرًا تقول منطلقاً ومنه قوله اجهالاً تقول بني لوءي لعمر ابيك ام متجاهلينا

فبني مفعول اول وجهالا مفعول ثان واذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبندا والخبر مفعولين لتقول نحو اتقول زيدا منطلقاً وجاز رفعهما على الحكاية نحو اتقول زيد منطلق

وَأَجْرِيَ ٱلْقُولُ كَظَنّ مُطْلُقاً عِنْدَ سُلّيمٍ نَعُو قُلْ ذَا مُشْفِقاً اشْلُولُ الله المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم فيجر ون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقاً اي سواء كان مضارعاً ام غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة ام لم توجد وذلك نخو قل ذا مشفقاً فذا مفعول اول ومشفقاً مفعول ثان ومن ذلك قوله

قالتُوكنت رجاً فطيناً هذا لعمر الله اسرائينا فهذا مفعول اول لقالت واسرائينا مفعول ثان

اعلم واری

إِلَى ثَلاثَةٍ رَأْكَ وَعَلِماً عَدُوا إِذَا صَارَ أَرَى وَاعْلَما اشار بهذا الفصل الى ما يتعدى من الافعال الى ثلاثة مفاعيل فذكر سبعة افعال منها اعلم وارى فذكر ان اصلهما علم وراى وانهما بالهمزة يتعديان الى ثلاثة مفاعيل لانهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان الى مفعولين نحو علم زيد عمرًا منطلقاً ورأى خالد بكراً اخاك فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولاً ثالثاً وهو الذي كان فاعلاً قبل دخول الهمزة وذلك نحو اعلمت زيدًا عمراً منطلقاً واريت خالداً بكراً اخاك فريد ورأى فزيداً وخالداً مفعول اول وهو الذي كان فاعلاً حين قلت علم زيد ورأى خالد وهذا هو شأن الهمزة وهو انها قصير ماكان فاعلاً مفعولاً فان كان الفعل قبل دخولها لازماً صاد بعد دخولها متعدياً الى واحد نجو خرج زيد الفعل قبل دخولها لازماً صاد بعد دخولها متعدياً الى واحد نجو خرج زيد

واخرجت زيدًا وان كان متعديًا الى واحد صار بعد دخولها متعديًا الى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول البست زيدًا جبة وسيأتي بيان ما يتعلق به من هذا الباب وان كان متعديًا الى اثنين صار متعديًا الى ثلثة كما نقدم في اعلم وارى

وَمَا لِمَفْعُولَيْ عَلِمْتُ مُطْلَقًا لِلثَّانِ وَٱلثَّالِثِ أَيْضًا حُقِقًا

اي يثبت المفعول الثاني والثالث من مفاعيل اعلم وارى ما ثبت لمفعولي علم وراى من كونهما مبتدا وخبراً في الاصل ومن جواز الالفاء والتعليق بالنسبة اليهما ومن جواز حذفهما او حذف احدها اذادل على ذلك دليل ومثال ذلك اعلمت زيدًا عمراً قائمًا فالثاني والثالث من هذه المفاعيل اصلهما المبتدا والخبر نحو عمرو قائم ويجوز الغاء العامل بالنسبة اليهما نحو عمرو اعلمت زيدًا قائم ومنه قولهم البركة اعلمنا الله مع الاكابر فنا منعول اول والبركة مبتدا ومع الاكابر ظرف في موضع الخبر وها اللذان كانا منعولين والاصل اعلمنا الله البركة مع الاكابر وكذلك يجوز التعليق عنها فتقول اعلمت زيدًا الممرو قائم ومثال حذفها للدلالة ان يقال هل اعلمت الدلالة ان يقال هل اعلمت المدلالة ان يقال هل اعلمت المدلالة ان عمرًا قائمًا فتقول اعلمت زيدًا ومثال حذف احدها للدلالة ان المدلالة ان عمرًا قائمًا وعمرًا قائمًا المورة اعلمت زيدًا عمرًا اي قائمًا او اعلمت زيدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا المورة اعلمت ويدًا المدلالة الله عمرًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا عمرًا اي قائمًا الما اعلمت ويدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا عمرًا اي قائمًا المورة اعلمت ويدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا عمرًا قائمًا المؤلمة قائمًا المورة اعلمت ويدًا عمرًا اي قائمًا المورة اعلمت ويدًا قائمًا المورة اعلمت ويدًا عمرًا قائمًا المؤلمة ويدًا قائمًا المؤلمة ويدًا قائمًا المؤلمة ويدًا قائمًا قائمًا قائمًا قائمًا المؤلمة ويدًا قائمًا ق

وَإِنْ تَعَدَّيَا لِوَاحِدِ بِلاَ هَمْزِ فَلِاثْنَيْنِ بِهِ تَوَصَّلاً وَأَلْثَانِ مِنْهُمَا كَثَانِي أَثْنَي كَسَا فَهُوَ بِهِ فِي كُلِّ حُكُمْ ذُوا ثَيْسَا

نقدم أن رأى وعلم أذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا ألى ثلاثة مفاعيل وأشار في هذين البيتين إلى أنه أنما بثبت لها هذا الحكم أذا كأنا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين وأما أذا كأنا قبل الهمزة يتعديان الى واحد كما اذا كانت رأى بمعنى ابصر نحو رأى زيد عمراً وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فانهما يتعديان بعد الهمزة الى مفعولين نحو اريت زيدا عمراً واعلمت زيداً الحق والثاني من هذين المنعولين كالمنعول الثاني من مفعولي كسا واعطى نحو كسوت زيداً جبة واعطيت زيداً درها في كونه لا يصبح الاخبار به عن الاول فلا لقول زيد الحق كما لا فقول زيد درهم وفي كونه يجوز حذفه مع الاول وحذف الثاني وابقاء الاول وحذف الاول وابقاء الاول وحذف الاول ومنه قوله تعالى فاما من اعطى وائقى ومثال حذف الثاني وابقاء الاول ومنه قالمت زيداً واعطيت ريداً ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حذف الاول وابقاء الاال ومنه قوله تعالى حذف الثاني وابقاء الاول ومنه قوله المال وابقاء الاول ومنه الله المناني غو اعلمت الحق واعطيت درها ومنه منها الى اخر البيت

وَكَأْرَى ٱلسَّابِقِ نَبًّا أَخْبَرَا حَدَّثَ أَنْبَأً كَذَاكَ خَبَّرَا

نقدم أن المصنف عد الافعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نباكقولك نبأت زيدًا عمرًا قائمًا ومنه قوله

نبئت زُرعة والسفاهة كاسمها يهدي اليَّ غرائب الاشعار واخبر كقولك اخبرت زيدًا اخاك منطلقًا ومنه قوله

وما عليكِ اذا أُخبرتِني دنفاً وغاب بعلك يوماً ان تعوديني وحدث كقولك حدثت زيداً بكرًا مقيماً ومنه قوله

او منعتم ما تسالون فمن حد تتموه له علينا الولاه وانبأ كقولك انبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وانبئت قيساً ولم ابله كا زعمواخير اهل اليمن

وخبَّر كقولك خبَّرت زيدًا عمرًا غائبًا ومنه قوله

وخبرتسودا و الغميم مريضة فاقبلت من اهلي بمصر اعودها وانما قال المصنف وكارى السابق لانه لقدم في هذا الباب ان أرى تارة لتعدى الى اثنين وكان قد ذكر اولا ارى المتعدية الى ثلاثة فنبه على ان هذه الافعال الخمسة مثل ارى السابقة وهي المتعدية الى ثلاثه لا مثل ارى المتاخرة وهي المتعدية الى ثلاثه لا مثل ارى المتاخرة وهي المتعدية الى اثنين

#### الفاعل

الْفَاعِلُ ٱلَّذِي كَمَرْفُوعَيْ أَتَى زَيْدٌ مُنيِرًا وَجُهُهُ نِعْمَ ٱلْفَتَى

لما فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطبه الفعل النام من الرفوع وهو الفاعل او نائبه وسياتي الكلام على نائبه في الباب الذي بلي هذا الباب فاما الفاعل فهو الاسم المسند اليه فعل على طريقة قَعَلَ او شبهه وحكمه الرفع والمراد بالاسم مايشمل الصريح نحو قام زيد والمؤوّل بقام نحو يعجبني ان نقوم اي قيامك فخرج بالمسند اليه فعل ما اسند اليه غيره نحوزيد اخوك او جملة نحو زيد قام ابوه او زيد قام او ما هو في قوّة الجملة نحو زيد قام اسند اليه فعل على طريقة فعل ما اسند اليه فعل على طريقة فعل ما اسند اليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب فعل ما اسند اليه فعل على طريقة فعل وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد عمر الشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمر الشبهة نحو زيد حسن وجهه والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمر المشبهة نحو زيد عندك المشبهة نحو في الدار غلاماه وافعل النفضيل نحو مردت بالافضل ابوه فابوه والمراد بالافضل والى ما ذكر اشار المصنف بقوله كمرفوعي اتي الى اخرم والمراد بالمنفل والى ما ذكر اشار المصنف بقوله كمرفوعي اتي الى اخره والمراد على الفعل على الفعل الفعل الفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي المرفوع بالفعل عثالين احدها ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي للمرفوع بالفعل عثالين احدها ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي له فوع بالفعل عثالين احدها ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي للمرفوع بالفعل عثالين احدها ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي المرفوع بالفعل عثالين احدها ما رفع بفعل متصرف نحو اتى زيد والثافي المرفوع بالفعل عالم و بشبه الفعل على الفعل على الفعل على الفعل على الفعل الفعل على الفعل على الفعل على الفعل على المرفوع بالفعل على الفعل الفعل على ال

ما رفع يفعل غير متصرف نحو نعم الفتى ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله ِ منيرًا وجهه ُ

وَبَعْدَ فَعْلَى فَاعِلْ فَإِنْ ظَهَرْ فَهُو وَاللّا فَضَمِيرُ اسْتَبَرَ عَلَمُ الفَاعِلِ النّاخير عن رافعه وهو الفعل او شبهه نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد ولا يجوز تقديمه على رافعه فلا تقول الزيدان قام ولا زيد غام على الله على زيد فاعلا مقدًما بل على زيد غلاماه قائم ولا زيد قام على ان يكون زيد فاعلا مقدًما بل على ان يكون مبتدا والفعل بعده رافعاً لضمير مستتر التقديم في ذلك كله وتظهر فهذا مذهب البصريين واما الكوفيون فاجاز وا النقديم في ذلك كله وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الاخيرة وهي صورة الافراد نحو زيد قام فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قاموا فتاتي بالف وواو فتقول على مذهب الكوفيين وهذا معنى قوله و بعد فعل فاعل واشار البصريين يجب ان ثقول الزيدان قاما والزيدون قاموا فتاتي بالف وواو في الفعل و يكونان هما الفاعلين وهذا معنى قوله و بعد فعل فاعل واشار بقوله فان ظهر الى اخره الى ان الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع فان ظهر فلا اضار نجو قام زيد وان لم يظهر فهو مضمر نحو زيد قام اي هو فلا اضار نحو قام زيد وان لم يظهر فهو مضمر نحو زيد قام اي هو

وَجِرِّ دِ ٱلْفِعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدًا لِاَثْنَيْنِ أَوْ جَمْعِ كُفَازَ ٱلشَّهَدَا وَقَدْ يُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَٱلْفِعِلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ

مذهب جهور العرب انه اذا اسند الفعل الى ظاهر مثنى او بجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية او الجمع فيكون كحاله اذا اسند الى مفرد فنقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما نقول قام زيد ولا تقول على مذهب هولاء قاما الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمن الهندات فتاتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على ان يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وماانصل بالنعل من الالف والواو والنون حروف تدل على

نشية الفاعل او جمه بل على ان يكون الاسم الظاهر مبتدا موخرًا والفعل المتقدم وما انصل به اسماً في موضع رفع به والجملة في موضع رفع خبرًا عن الاسم المتاخر ويحتمل وجهاً اخر وهو ان يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما نقدم وما بعده بدلاً ما اتصل بالفعل من الاسماء المضمرة اعني الالف والواو والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكناب ان الفعل اذا اسند الى ظاهر مثني او مجموع اتي فيه بعلامة تدل على التثنية او الجمع فتقول قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمن الهندات فتكون الالف والواو والنون حروقاً تدل على التثنية والجمع والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت ومن ذلك قوله

تولى قتال المارقين بنفسه وقد اسلماه مبعد وحميم وقوله ياومونني في اشتراء النخيسل اهلي فكلهم يعذل

رأين الغوافي الشيب لاح بعارضي فأعرض عني بالخدود النواضر في عدا لله وحميم مرفوعان بقوله اسلاه والالف في اسلاه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك اهلي مرفوع بقوله ياومونني والواو حرف يدل على الجمع والغوافي مرفوع برأين والنون حرف يدل على جمع المؤنث والى هذه اللغة اشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا الى اخر البيت ومعناه انه قد يوقى في الفعل المسند الى الظاهر بعلامة تدل على التثنية او الجمع فاشعر قوله وقد بقال بان ذلك قليل والامر كذلك وانما قال والفعل الظاهر بعد مسند لينبه على ان مثل هذا التوكيب انما يكون قليلاً اذا جعلته مسنداً الى الظاهر الذي بعده فاما اذا جعلته مسنداً الى المناهر الذي بعده فاما اذا جعلته مسنداً الى المنصل به من الالف والواو والنون وجعلت الظاهر ميندا او بدلاً من

المضمر فلا يكون ذلك قليلاً وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة اكلوني البراغيث وعبر عنها المصنف في كنبه بلغة ينعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل اكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف

وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جُوَابِ مَنْ قَرَا اذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وابقاء فاعله كما اذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير قرأ زيد وقد يحذف الفعل وجوبًا كقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاحد فاعل بفعل محذوف وجوبًا والتقدير وان استجارك احد استجارك وكذلك كل اميم مرفوع وقع بعد ان او اذا فانه مرفوع بفعل محذوف وجوبًا ومثال ذلك في اذا قوله تعالى اذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير اذا انشقت السماء انشقت وهذا مذهب جمهور النحويين وسيأتي الكلام على هذه المسئلة في باب الاشتغال ان شاء الله تعالى

وتا عَ تَأْنِيتُ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانَ لِأُنْثَى كَأَبَتْ هِنْدُ اللَّاذَى اذَا اسند الفعل الماضي الى مؤنث لحقته تاه ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنث ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي نحو قامت هندوطاعت الشمس لكن لها حالتان حالة لزوم وحالة جواز وسياتي الكلام على ذلك واينما تلزم ناه التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين احدها ان يسند الفعل الى ضمير موء نث متصل ولا فرق في ذلك بين المونث الحقيقي والمجازي الى ضمير موء نث متصل ولا فرق في ذلك بين المونث الحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا نقول قام ولا طلع قان كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام الاهي الثاني ان بكون الفاعل منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام الاهي الثاني ان بكون الفاعل منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام الاهي الثاني ان بكون الفاعل منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام الاهي الثاني ان بكون الفاعل

ظاهرًا حقيقي التانيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله او مفهم ذات حر واصل حر حرح فحذفت لام الكلمة وفهم من كلامه ان التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين فلاتازم في الموءنث المجازي الظاهر فنقول طلع الشمس وطاعت الشمس ولا في الجمع على ما سياتي تفصيله

وَقَدُ إِبْيِحُ ٱلْفَصْلُ تَرْكَ ٱلتَّاءِ فِي خَوِ أَتَى ٱلْقَاضِيَ بِنْتُ ٱلْوَاقِفِ

اذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير الآجاز اثبات التاء وحذفها والاجود الاثبات فتقول اتى القاضي بنت الواقف والاجود اتت وثقول قام اليوم هند والاجود قامت

وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلِ بِإِلَّا فُضِّلاً كُمَّا زَكَا إِلَّا فَتَاةُ ٱبْنِ ٱلْعَلَا

اذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بالاً لم يجز اثبات التاء عند الجمهور فنقول ما قام الا هند وما طلع الا الشمس ولا يجوز ما قامت الا هند ولا ما طلعت الا الشمس وقد جاء في الشعر كقوله

وما بقيت الا الضاوع الجراشع فقول المصنف ان الحذف مفضل على الاثبات يشعر بان الاثبات ايضاً جائز وليس كذلك لانه ان اراد به انه مفضل عليه باعتبار انه ثابت في النثر والنظم وان الاثبات الما جاء في الشعر فصحيح وان اراد ان الحذف اكثر من الاثبات فغير صحيح لان الاثبات قليل جداً

وَا لَحَذُفُ قَدْ يَا تِي بِلاَ فَصَلْ وَمَعْ ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ فَا لَحَدَف النّاه من الفعل السند الى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدًا حكى سيبويه قال فلانة وقد تجذف النّاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله

فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها

وَٱلتَّا ا مَعْ جَمْعِ سِوَى ٱلسَّالِمِ مِنْ مُذَكِّر كَالتَّا مَعْ إِحْدَى ٱللَّبِنْ وَالتَّا اللَّهِ مِنْ مُذَكِّر كَالتَّا مَعْ إِحْدَى ٱللَّبِنْ وَاللَّهِ مَا الْفَتَاةُ ٱسْتَحْسَنُوا لِلَّنَّ قَصْدَ ٱلْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ

اذا اسند الفعل الى جمع فاما ان يكون جمع سلامة لمذكر او لا فان كان جمع سلامة لمذكر لم يجز افتران الفعل بالتاء فتقول فام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وان لم يكن جمع سلامة لمذكر بان كان جمع تكسير لمذكر كالرجال او لمؤنث كالهنود او جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز اثبات التاء وحذفها فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقام الهنود وقام الهندات وقامت المنادات وقامت المنادات وقامت المنادات التاء لتاوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجماعة وحذفها التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع احدى اللبن الى ان التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الحدى اللبن الى ان التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الموال وقامت الرجال وكذلك باقي ما أذا كان فاعلها مؤنثا اثبات التاء وحذفها وان كان مفرداً مؤنثاً حقيقاً فنقول نم المرأة هند ونعمت المرأة هند وانما جاز ذلك لان فاعلها مقصود به متعدد ومعنى قوله استحسنوا ان الحذف في هذا لشبهه به في ان المقصود به متعدد ومعنى قوله استحسنوا ان الحذف في هذا لشبهه به في ان المقصود به متعدد ومعنى قوله استحسنوا ان الحذف في هذا لمنبه به في ان المقصود به متعدد ومعنى قوله استحسنوا ان الحذف في هذا احسن منه

وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلاً وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً وَقَدْ يَجِي ٱلْمَفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفَعِلْ

الاصل ان يلي الفاعل الفعل من غير ان يفصل بينه وبين الفعل فاصل لانه كالجزء منه ولذلك يسكن له اخر الفعل ان كان ضمير متكلم او مخاطب نحو ضربتُ وضربتَ وانما سكنوه كراهة توالي اربع متحركات

وهم انما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على ان الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة والاصل في المفعول ان ينفصل عن الفعل بان يتاخر عن الفعل و يجوز نقديمه على الفاعل ان خلا بما سنذ كره فئقول ضرب زيداً عموو هذا معنى قوله وقد يجاه بخلاف الاصل واشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل الى ان المفعول قد ينقدم على الفعل وتحت هذا قسمان احدها ما يجب نقديمه وذلك كما اذا كان المفعول اسم شرط نحو أيا تضرب اضرب او اسم استفهام نحو اي رجل ضربت او كم الخبرية نحو كم غلام ملكت اي كثيراً من الغلمان او ضميراً منفصلاً لو تاخر لزم اتصاله نحو اياك نعبد فلو اخرت المفعول للزم الاتصال وكان يقال نعبدك فيجب القديم بخلاف قولك الدرهم اياه العزم الاتصال وكان يقال نعبد الفول الدرهم اياه العربة على ما نقدم في باب المضموات فكنت القول الدرم اعطيتك واعطيتك الدرم اعطيتك واعطيتكاياه والثاني ما يجوز نقديمه وتاخيره نحو ضرب زيد عمراً فئقول عمراً ضرب زيد"

وَأَخْرِ ٱلْمَفْعُولَ إِنْ لَبُسْ حُذِرْ أَوْ أَضْمِرَ ٱلْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْعُصِرٌ الْفَاعِلِ عَيْرَ مُنْعُصِرٌ الفاعل الما المحدها بالاخوكا اذا خيف التباس احدها بالاخوكا اذا خني الاعراب فيها ولم توجد فرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نجو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور واجاز بعضهم نقديم المفعول في هذا ونجوه واحتج بان العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين فاذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز نقديم المفعول وتأخيره فنقول اكل موسى الكمثرى واكل الكمثرى موسى وهذا معنى قوله واخر المفعول ان لبس حذر خومعنى قوله او اضمر الفاعل في مغير انه يجبايضاً نقديم الفاعل وتأخير المفعول اذا كان نصميرًا غير مخصور نحو ضربت زيدًا فان كان ضميرًا

محصورًا وجب تاخيره نحو ما ضرب زيدًا الا انا

وَمَا بِإِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا ٱنْحَصَرْ أَخِرْ وَقَدْ يَسْبُق إِنْ قَصْدٌ ظَهَرُ

يقوا اذا حصر الفاعل او المفعول بالا او بانما وجب تاخيره وقد ينقدم المحصور من الفاعل او المفعول على غير المحصور اذا ظهر المحصور من غيره وذلك كما اذاكان الحصر بالا فاما اذاكان الحصر بانما فانه لا يجوز تقديم المحصور اذا لا يظهر كونه محصورا الا بتاخيره بخلاف المحصور بالا فانه يعرف بكونه واقعاً بعد الا فلا فرق بين ان يتقدم او يتأخر فمثال الفاعل المحصور بانما قولك انما ضرب عمراً زيد ومثال المفعول المحصور بانما انما ضرب زيد الا عمراً ومثال المفعول المحصور بالا ما ضرب عمراً الا زيدومثال المفعول المحصور بالا ما ضرب الا زيد عمراً ومنه قوله بالا قولك ما ضرب الا زيد عمراً ومنه قوله

فلم يدر الا ألله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها ومثال تقديم المفعول المحصور بالا قولك ما ضرب الاعمراً زيد ومنه قوله تزودت من ليلي بتكليم ساءة فما زاد الاضعف ما بي كلامها

هذا معنى كلام المصنف واعلم ان المحصور بانما لا خلاف في انه لا يجوز تقديمه واما المحصور بالا ففيه ثلاثة مذاهب احدها وهو مذهب اكثر البصريين والفراء وابن الانباري انه لا يخاو اما ان يكون المحصور بها فاعلا او مفعولاً فان كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب الا زيد عمرا واما قوله فلم يدر الا الله ماهيجت لنا فأول على ان ماهيجت مفعول بنعل محذوف والتقدير دري ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لان هذا ليس مفعولاً للفعل المذكور وان كان المحصور مفعولاً جاز تقديمه فتقول ما ضرب الا عمراً ازيد الثاني وهو مذهب الكسائي انه يجوز تقديم المحصور بالا فاعلاً كان او مفعولاً الثالث وهو مذهب بعض البصريين واختاره الجزولي

والشاو بين الله لا يجوز تقديم المحصور بالا فاعلاً كان او مفعولاً وشَاعَ فَحُو زَانَ نَورُهُ ٱلشَّجَرُ

اي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع الى الفاعل المتاخر وذلك نحو خاف ربه عمر فربه مفعول وقد اشتمل على ضمير يرجع الى عمر وهو الفاعل وانما جاز ذلك وانكان فيه عود الضمير على متاخر لفظاً لان الفاعل منوي التقديم على المفعول لان الاصل في الفاعل ان يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وان تا خر لفظاً فاو اشتمل المفعول على ضمير يرجع الى ما اتصل بالفاعل فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف وذلك نحو ضرب غلامها جار هند فمن اجازها وهو الصحيح وجه الجواز بانه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم لان المتصل بالمتقدم متقدم وقوله وشذ الى اخره اي وشذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتاخر وذلك نحو زان نوره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجو وهو المفعول وانما شذ ذلك لان فيه عود الضمير على متاخر لفظاً ورتبةً لان الشجر مفعول وهو متاخر لفظاً والاصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متاخر رتبة وهذه المسئلة ممنوعة عند جمهور البصريين من النحويين وما ورد من ذلك تاولوه واجازها ابو عبدالله الطوال من الكوفيين وابو الفتح ابن جني وتابعها المصنف ومما ورد من ذلك قوله أ

لَمَا رأى طالبوه مصعبًا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصرُ وقوله م

كساحمه ذا الحلم اثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد وقوله ولو أن مجدًا اخلدالدهر واحدًا من الناس ابتى مجده الدهر مطعا وقوله وقوله مناسبة على مناسبة على المدالده وقوله وقوله

جزى ربه عني عديّ بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقوله م

جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزي سنمار فاوكان الضمير المتصل المتقدم عائدًا على ما انصل بالمفعول المتاخر امتنعت المسئلة وذلك نجو ضرب بعلها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسئلة ايضًا خلافًا والحق فيها المنع

### النائب عن الفعل

يَنُوبُ مَفَعُولٌ بِهِ عَنْ فَأَعِلِ فَيِمَا لَهُ كَنِيلَ خَيْرٌ نَائِلِ

يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التاخير عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خير فائل فغير نائل مفعول قائم مقام الفاعل والاصل نال زيد خير فائل فحذف الفاعل وهو زيد واقيم المفعول به مقامه وهو خير نائل ولا يجوز تقديمه فلا تقول خير نائل نيل على ان يكون مفعولا مقدماً بل على ان يكون مبتدا وخبره الجملة التي بعده وهي نيل والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستار والتقدير نيل هو وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل

وَأَوَّلَ ٱلْفَعِلْ ٱضْمُمُنْ وَٱلْمُتَّصِلْ بِٱلْآخِرِ ٱكْسِرْ فِي مُضِيِّ كَوُصِلْ وَأَجْعَلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحا كَيَنْتَحِي ٱلْمَقُولِ فَيِهِ يُنْتَحَى

يضم أوَّل الفعل الذي لم يسمَّ فاعله مطلقًا اي سواء كان ماضيًا و مضارعًا وبكسرما قبل اخر الماضي ويفتج ما قبل آخر المضارع ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وُصلِ وفي المضارع قولك في ينتحي يُنتحَى وَالنَّانِيَ التَّالِيَ تَا ٱلْمُطَاوَعَهُ كَالْأُوَّلِ ٱجْعَلَهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ وَٱلثَّالِثَ ٱلَّذِي بِهِمْزِ ٱلْوَصْلِ كَٱلْأَوَّلِ ٱجْعَلَنَّهُ كَأَسْتُعْلِي

اذاكان الفعل المبني للمفعول مفنتمًا بناء المطاوعة ضم اوله وثانيه وذلك كقولك في تدحرج تُدُحرج وفي تكسر تُكْسِر وفي تغافل تُغُوفِل واذاكان مفتقًا بهمزة وصل ضم اوله وثالثه وذلك كقولك في استحلى استُعلى وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق

وَا كُسِرْ أَوِ اَشْمِمْ فَا ثُلاَثِي أُعِلْ عَيْناً وَضَمْ جَا كَبُوعَ فَا حُتُملِ الْهَالِينَ اللَّهُ وَلَاثَيّا معتل العين فقد سمع في فائه ثلاثة اوجه اخلاص الكسر نجو قيل وبيع ومنه قولهُ

حيكت على نيرين اذتحاك تختبط الشوك ولا تشاك<sup>و</sup>

واخلاص الضم نحو أول و بُوع ومنه قوله م

ليت وهل ينفع شيئًا ليت ليت شبابًا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبير و بني فقعس وها من فصحاء بني اسد والاشهام وهو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك الأفي اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قرى، في السبعة قوله تعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك و يامها اقلعي وغيض الما ه بالاشهام في قيل وغيض

وَ إِنْ بِشَكُلِ خِيفَ لَبُسُ يُجُنَّلُبُ وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحُو حَبْ

اذا اسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للفعول الى ضمير متكلم او مخاطب او غائب فاما ان بكون واويًا او يائيًا فان كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء او الاشهام فنقول سمت ولا يجوز الضم فلا تقول شمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فانه بالضم كيس الا نحو سمت العبد \* وان كان يائيًا نحو باع من البيع وجب عند المصنف ايضًا ضمها اوالاشهام فتقول بُعت ياعبد ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا

يلتبس بفعل الفاعل فانه بالكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وان بشكل خيف لبس يجتنب اي وان خيف اللبس في شكل من الاشكال السابقة اعني الضم والكسر والاشهام عدل عنه الى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره ان الكسر في الواوي والضم في اليائي والاشهام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والاشهام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وان شئت اشمهت

وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا ٱلْعَيْنُ ثَلِي فِي ٱخْتَارَ وَٱنْقَادَ وَشِبْهُ يَنْجَلِي

اي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل او انفعل وهو معتل العين ما ثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم والاشمام وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة اوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والاشمام وتحرك الهمزة عمثل حركة التاء والقاف

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِيَابَةٍ حَرِي

نقدم ان الفعل اذا بني لما لم يسم فاعله الله المفعول به مقام الفاعل واشار في هذا البيت الى انه اذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف او المصدر او الجار والمجرور مقامه وشرط في كل واحد منها ان يكون قابلاً للنيابة اي صالحاً لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو منحر اذا اريد به منحر يوم بعينه ونحو عندك فلا تقول جُلِس عندك ولا ركب منحو لئلا تجوجها عما استقر لها في لسان العرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله

فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور فلا تقول سير وقت ولا ضُرِب ضرب ولا جُاسٍ في الدار لانه لا فائدة في ذلك ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضُرب ضرب شديد ومُرَّ بزيد

وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هٰذِي إِنْ وُجِدٌ فِي ٱللَّهْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

مذهب البصريين الآ الاخفش انه اذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين اقامة المفعول به مقام الفاعل فتقول ضرب زيد ضرباً شديداً يوم الجمعة امام الامبر في داره ولا يجوز اقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ او مؤوّل ومذهب الكوفيين انه يجوز اقامة غيره وهو موجود تقدم او تأخر فتقول ضرب ضرب شديد ويدا وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك الباقي واستدلوا لذلك بقراءة اليجعفر ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون وقول الشاعر واستدلوا لذلك بقراءة اليجعفر ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون وقول الشاعر

لم يعن بالعلياء الأسيدًا ولاشفىذا الغيالا ذو الهدى ومذهب الاخنش انه اذا نقدم غير المفعول به عليه جاز اقامة كل واحد منهما فتقول ضُرب في الدار زيدًا وضُرب في الدار زيدٌ وان لم يتقدم تعين اقامة المفعول به نحو ضُرِب زيدٌ في الدار ولا يجوز ضُرِب زيدًا في الدار

وَ بِأُ تِفَاقِ قَدْ يَنُوبُ النَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيمَ الْتَبَاسُهُ أَمِنْ اذَا بَنِي الفعل المتعدي الى مفعولين لما لم يسمَّ فاعله فاما ان يكون من باب اعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف انه يجوز اقامة الاول منها وكذلك الثاني بالاتفاق فتقول كسي زيد جبة واعطى عمرو درها وان شئت المت الثاني فتقول اعطى عمرا درهم وكدي زيد اجبة هذا ان لم يحصل لبس باقامة الثاني

فان حصل لبس وجب اقامة الاول وذلك نحو اعطيت زيدًا عمرًا فيتعين اقامة الاول فتقول اعطى زيد محمرًا ولا يجوز اقامة الثاني حينئذ لثلا يحصل لبس لان كل واحد منهما يصلح ان يكون آخذًا بخلاف الاول ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز اقامته عند أمن اللبس فانعني بهانه اتفاق منجهة النحوبين كلهم فليس بجيد لان مذهب الكوفيين انه اذا كان الاول معرفة والثاني نكرة تعيّن اقامة الاول فتقول اعطى زيد وهما ولا يجوز عندهم افامة الثاني فلا تقول اعطى درهم زيدًا في بَابِ ظَنَّ وَأَرَى ٱلْمَنْعُ ٱشْتَهَوْ وَلا أَرَى مَنْعًا إِذَا ٱلْقَصْدُ ظَهُو يعنى انه اذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الاصل كظن واخواتها اوكان متعديا الى ثلاثة مفاعيل كأوى واخواتها فاشتهر عند النحويين أنه يجب أقامة الاولويتنع أقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باباعلم فتقول طُنُّ زيد فائما ولا يجوز طُنَّ زيداً قائم وتقول اعلم زيد فرسك مسرجاً ولا يجوز اقامة الثاني فلا تقول أعلم زيد افرسك مسرجًا ولا يجوز اقامة الثالث فلا تقول أعلم زيدًا فرسك مسرج ونقل ابن ابي الربيع الاتفاق على منع اقامة الثالث ونقل الاتفاق ايضاً ابن المصنف وذهب قوم منهم المصنف الى انه لا يتعين اقامة الاول لا في باب ظن ولا في باباعلم لكن في باب ظُنّ يشترط ان لا يحصل لبس فتقول ظنَّ زيدًا قائمٌ واعلمَ زيدا فرسك مسرجًا واما اقامة الثالث من باب أعلمَ فنقل ابن ابي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه ِ وليس كما زعما فقد نقل غيرها الخلاف في ذلك فتقول أعلم ويداً فوسك مسرج فلو حصل ابس تعين اقامة الاول في باب ظُنَّ وأعلم فلا تقول ظُنَّ زيدًا عمرو على ان عمرًا هو المفعول الثاني ولا اعلمُ زيدًا خالدُ منطلقا وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلْقًا بِٱلرَّافِعِ ٱلنَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقًا

حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما انه لا يرفع الفعل الأفاعل واحدًا فان كان الفعل فاعلاً واحدًا فان كان الفعل له مفعولان فاكثر اقمت واحدًا منهما مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول اعطى زيد ورهمًا واعلم زيد عمرًا قائمًا وضرب زيد ضربًا شديدًا يوم الجمعة امام الامير في داره

# اشتغال العامل عن المعمول

إِنْ مُضْمَرُ ٱسْمِ سَابِقِ فِعَالَا شَغَلَ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَو ٱلْمُعَلِّ فَٱلسَّابِقَ أَنْصِبْهُ بِفِعِلُ أَضْمِرًا حَتَّماً مُوَافِق لِمَا قَدْ أَظْهِرًا الاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم السابق او في سببه وهو المضاف الى ضمير الاسم السابق \* فمثال المشتغل بالضمير زيداً ضربته وزيدًا مروت به ِ \* ومثال المشتغل بالسبي زيدًا ضربت غلامه وهذا هو المراد بقوله ان مضمر اسم الى اخره والتقدير انشغل مضمر اسم سابق فعلاً عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظاً نحو زيدا ضربته او بنصبه محلاً نحو زيدًا مررت به فكل واحد من ضربت ومررت قد أشتغل بضمير زيد لكن ضربت وصل الى الضمير بنفسه ومررت وصل اليه بحرف جر" فهو مجرور لفظامنصوب محلاً وكل من ضربت ومررت لولم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير فكنت ثقول زيداً ضربت فتنصب زيدًا ويصل اليه الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره وثقول بزيد مررت فيصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره وبكون منصو بًا محلاً كما كان الضمير وقوله فالسابق انصبه الى اخره معناه انه اذا وجد الاسم والنعل على الهيئة المذكورة فيجوز اك نصب الاسم السابق واختلف النحويون في ناصبه فذهب الجمهور الى ان ناصبه فعل مضمر وجوباً لانه لا يجمع بين

المفسر والمنسر ويكون النعل المضمر موافقاً في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ماوافق لفظاً ومعنى نحو قواك في زيداً ضربته ان التقدير ضربت زيدًا ضربته وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدًا مررت به ان التقدير جاوزت زيدًا مروت بهوهذا هو الذي ذكره المصنف الله هب الثاني انه منصوب بالفعل المذكور بعده وهو مذهب كوفي واختلف هولاء فقال قوم أنه عامل في الضمير وفي الاسم معاً فاذا قلت زيدًا ضربته كان ضربت ناصبًا لزيد وللهاءور'د" هذا المذهب بانه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغي ور'د بان

الاسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل

وَٱلنَّصْبُ حَنَّمُ ۗ إِنْ تَلَا ٱلسَّابِقُمَا يَخَنَّصُّ بِٱلْفَعْلِ كَأَنْ وَحَيْثُمَا ذكر التحويون ان مسائل هذا الباب على خمسة اقسام احدها ما يجب فيه النصب والثاني ما يجب فيه الرفع والثالث ما يجوز فيه الامران والنصب ارجح والرابع ما يجوز فيه الامران والرفع ارجح والخامس ما يجوز فيه الامران على السواء فاشار المصنف الى القسم الاول بقوله والنصب حتم الى اخره ومعناه انه يجب نصب الاسم السابق اذا وقع بعد اداة لايليها الا الفعل كادوات الشرطنحوان وحيشما فتقول ان زيدًا أكرمته أكرمك وحيشما زيدًا تلقه فاكرمه فيحب نصب زيدًا في المثالين وفيما اشبهها ولا يجوز الرفع على أنه مبتدا أذ لا يقع بعدهذه الادوات وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر

لاتجزعي أن منفس اهلكته واذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

نقديره ان هلك منفس والله اعلم

وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالْإِبْتِدَا يَغْتَصُّ فَٱلرَّفَعَ ٱلْتَزَمُّهُ أَبْدَا كذا إِذَا ٱلفَعَلُ تَلَامًا لَمْ يَرِدُ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لَمَا بَعْدُ وُجِدُ

اشار بهذين البيتين الى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع فيجب رفع الاسم المشتغل عنه اذا وقع بعد اداة تختص بالابتداء كاذا التي للفاجاة فتقول خرجت فاذا زيد يضر به عمرو برفع زيد ولا يجوز نصبه لان اذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهراً ولا مقدرا وكذلك يجب رفع الاسم السابق اذا ولي الفعل المشغل بالضمير اداة لا يعمل ما بعدها فيا قبلها كادوات الشرط والاستفهام وما النافية نحو زيد ان لقيته فاكرمه وزيد هل ضربته وزيد اما لقيته فيجب رفع زيد في هذه الا يصلح ان يفسر عاملاً في ما قبله والى هذا اشار بقوله كذا اذا الفعل الى اخره اي كذلك يجب رفع الاسم السابق اذا تلا الفعل شيئاً لا يرد ما قبله معمولا لما بعده ومن اجاز عمل ما بعد هذه الادوات فيما قبلها فقال زيداً ما لقيت اجاز النصب مع الفيمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته

وَاَخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فَعْلِ ذِي طَلَبْ وَبَعْدَ مَا إِيلاَوْهُ الْفَعْلَ عَلَى عَمُولِ فَعْلِ مُسْتَقَر الْوَلاَ وَبَعْدَ اللهِ عَلَى مَعْمُولِ فَعْلِ مُسْتَقَر الْولاَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رفع عمرو ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي ونقول قام زيد واما عمر افاكرمه فيخنار نصب عمر كما تقدم لانه وقع قبل فعل دال على طلب وَإِنْ تَلاَ المعطوفُ فعلا مُخْبِرًا بِهِ عَنِ السّمِ فَاعطفَنَ مُخْبِرًا الله عَن السّواء وهذا هو الذي اشار بقوله فاعطفن مخبر الى جواز الامرين على السواء وهذا هو الذي تقدم انه القسم الخامس وضبط النحو يون ذلك بانه اذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة دات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء وفسروا الجملة ذات الوجهين بانها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمرو اكرمته في داره فيجوز رفع عمرو مراعاة الصدر ونصبه مراعاة المعجز

وَالرَّفَعُ فِي عَبْرِ الذِي مَرَّ رَجَعُ فَمَا أَبِيحَ افْعَلْ وَدَعُما لَمْ يَبِعُ هَذَا هُو الذي تقدم انه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الامران ويخنار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الامرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لان عدم الاضمار ارجح من الاضمار وزع بعضهم انه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الاضمار وليس بشيء فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية عن العرب وهو كثير وانشد ابو السعادات ابن الشجري في اماليه على النصب قوله

فارسًا ما غادروه ملحمًا غير زُمَّيلولا نكس وكِلْ ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تا، جنات

وَفَصْلُ مَشْغُولُ بِحَرَّفِ جَرَّ أَوْ بِإِضَافَةٍ كُوصْلِ يَجْرِي بعني انه لا فرق في الاحوال الخمسة السابقة بين ان يتصل الضّمير بالنعل المشغول به نحو زيد ضربته او ينفصل منه بحرف نحو زيد مررت به او باضافة نحو زيد مضر بت غلامه او غلام صاحبه او مررت بغلامه في جب النصب في نحو ان زيدًا مررت به اكرمك كما يجب في ان زيدًا اكرمته اكرمك وكذلك يجب الرفع في خرجت فاذا زيد مرّ به عمرو ويختار النصب في أزيدًا مررت به ويجوز الامران على السواء في زيد فام وعمرو مررت به وكذلك الحكم في زيد ضر بت غلامه او مررت بغلامه والله اعلم

وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلُ بِالْفعِلِ انْ كُمْ يَكُ مَانَعٌ حَصَلُ يعني ان الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما نقدم والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول واحترز بالوصف عن ما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه فلا يجوز نصب زيد لان اسماء الافعال لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملاً فيه واحترز بقوله وصفاً ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل اذا كان بعني الماضي نحو زيد انا ضار به امس فلا يجوز نصب زيد لان ما لا يعمل لا يفسر عاملاً ومثال الوصف المعامل زيد انا ضار به الماس فلا يجوز نصب زيد لان ما لا يعمل انت معطاه فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعها كما كان يجوز ذلك مع الفعل واحترز بقوله ان لم يك مانع حصل عما اذا دخل علي الوصف مانع يمنعه واحترز بقوله ان لم يك مانع حصل عما اذا دخل علي الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله كما اذا دخل عليه الالف واللام نحو زيد انا الضار به فلا يجوز نصب زيد لان ما بعد الالف واللام لا يعمل فيما قبله فلا ينسر عاملاً فيه والله اعل

وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِنَا بِعِ كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ ٱلْإِسْمِ ٱلْوَاقِعِ

نقدم انه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدًا ضربته وبين ما فصل بحرف جر نخو زيدًا مررت به او باضافة نحو زيدًا ضربت غلامه وذكر في هذا البيت ان الملابسة بالتابع كالملابسة السابق من صفة نحو زيد اضربت رجلاً يجبه اوعطف بيان نحو زيد السابق من صفة نحو زيد اضربت رجلاً يجبه اوعطف بيان نحو زيد اضربت عمرًا اباه او معطوف بالواو خاصة نحو زيد اضربت عمرًا واخاه حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي فينزل زيد اضربت رجلاً يجبه منزلة زيد اضربت غلامه وكذلك الباقي وحاصله ان الاجنبي اذا تبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي والله اعلم

# تعدي الفعل ولزومه

عَلاَمَةُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحُو عَمَلُ بِغِير حَوْفَ الذِي يَصِل الى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيد ا واللازم ما ليس كذلك وهو ما لا يصل الى مفعوله الا بجرف جر نحو مررت بزيد او لا مفعول له نحو قام زيد ويسمى ما يصل الى مفعوله بنفسه فعلا متعديا ووافعاً ومجاوزاً وما ليس كذلك يسمى لازماً وقاصراً وغير متعد ويسمى متعدياً بجرف جر وعلامة النعل المتعدي ان نتصل به هالا تعود على غير المصدر وهي ها المفعول به نحو الباب اغلقته واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فانها نتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي النعل ولزومه فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيداً اي ضربت الضرب زيداً ومثال المتصلة باللازم القيام قمته اي قمت القيام

فَأَنْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ عَنْ فَأَعِلِ فَحُوْ تَدَبَّرْتُ ٱلْكُتُبْ

شان الفعل المتعدي ان ينصب مفعوله أن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فان ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب وقد يرفع المفعول به و ينصب الفاعل عند امن اللبس كقولهم خرق الثوب

المسهر ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع والافعال المتعدية على ثلاثة اقسام احدها ما يتعدى الى مفعولين وهي قسمان احدها ما اصل المفعولين فيه المبتدا والخبر كظن واخواتها والثاني ما ليس اصلهما ذلك كاعطى وكسا والقسم الثاني ما يتعدى الى ثلاثة مفاعيل كاعلم وارى والقسم الثالث ما يتعدى الى ثلاثة مفاعيل كاعلم وارى والقسم الثالث ما يتعدى الى مفعول واحد كضرب ونحوه

وَلاَذِمْ غَيْرُ ٱلْمُعَدَّى وَخُتِمْ لُزُومُ أَفْعَالِ ٱلسَّجَايَا كَنَهِمْ كَذَا ٱفْعَالَ ٱلسَّجَايَا كَنَهِمْ كَذَا ٱفْعَلَلَّ وَٱلْمُضَاهِي ٱقْعَنْسَسَا وَمَا ٱقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا وَمَا ٱقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسَا أَوْ عَرَضًا أَوْ طَاوَعَ ٱلْمُعَدَّى لِوَاحِدٍ كَمَدَّهُ فَامْتَدًا

اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به ها ه ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن افعلل نحو اقشعر واطأن او على وزن افعنلل نجو اقعنسس واحرنجم او دل على نظافة كطهر الثوب ونظف او على دنس كدنس الثوب ووسخ او دل على عرض نحو مرض زيد واحمر وكان مطاوع لما تعدى الى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد ودحرجت زيداً فتدحرج واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي الى اثنين فانه لا يكون لازماً بل يكون متعدياً الى مفعول واحد نحو فهمت زيداً المسئلة فقهمها وعلته النحو فتعلمه

وَعَدُ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ وَإِنْ حُدُفِ فَٱلنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ وَعَدُ فَٱلنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ وَعَدُ فَٱلنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ فَعَالِمُ فَعَالِمُ لَا مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَبِيْتُ أَنْ يَدُوا فَقَالًا وَفِي أَنْ وَأَنْ يَطَرِدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَبِيْتُ أَنْ يَدُوا

تقدم أن الفعل المتعدي يصل الى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل الى مفعوله بحرف جرنحو مررت بزيدوقد يحذف حرف

الجر فيصل الى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدًا قال الشاعر

تمرُّون الديار ولم تعوجوا كلامكم على اذًا حرام بـ اي تمرون بالديار ومذهب الجمهور انه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السياع وذهب ابو الحسن على بن سلمان البغدادي وهو الاخنش الصغير الى انه يجوز الحذف مع غيرهما قياسًا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين فان لم يتعين الحرف لم يجز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يحوز حذف في اذ لا يدري حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد ٍ او في زيد وكذلك ان لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا يجوز الحذف فلا لقول اخترت القوم بني تميم اذ لا يدري هل الاصل اخترت القوم من بني تميم او اخترت من القوم بني تميم واما أنَّ وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسًا مطردًا بشرط امن اللبس كقولك عجبت أن يدوا والاصل عجبت من أن يدوا اي من ان يعطوا الدية ومثال ذلك مع أنَّ بالتشديد عجبت من انك قائم فيجوز حذف من فتقول عجبت انك قائم فان حصل لبس لم يجز الحذف نخو رغبت في ان لقوم او في انك قائمٌ فلا يجوز حذف في لاحتال ان يكون المحذوف عن فيحمل اللبس واختلف في محل أن وأن عند حذف الجر فذهب الاخنش الى انهما في محل جر وذهب الكمائي الى انهما في محل نصب وذهب سيبويه الى تجويز الوجهين وحاصله ان الفعل اللازم يصل الى مفعوله يحرف الجوثم ان كان المجرور غير انَّ وأنَّ لم يجز حذف حرف الجر الا سماعًا وان كان أن وأن جاز قياسًا عند أمن اللبس وهذا هو الصحيح وَ ٱلْأَصْلُ سَبِقُ فَأَعِلَ مَعْنَى كُنْ مِنْ ٱلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ ٱلْيَعَنْ اذا تعدي الفعل الي مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الاصل

فالاصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو اعطيت زيدًا درهمًا فالاصل تقديم زيد على درهم لانه فاعل في المعنى لانه الآخذ للدرهم وكذا كسوت زيدًا جبة والبسن من زاركم نسج اليمن فمن مفعول اول ونسج مفعول ثان والاصل تقديم من على نسج اليمن لانه اللابس ويجوز نقديم ما ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الاصل

وَ يَكْزَمُ ۗ ٱلْأَصْلُ لِمُوجِبِ عَرَا وَتَرْكُذَاكَ ٱلْأَصْلِحَتْمَاقَدْ يُرى

اي بلزم الاصل وهو نقديم الفاعل في المعنى اذا طرأ ما يوجبذلك وهو خوف اللبس نحو اعطيت زيدًا عمرًا فيجب نقديم الاخذ منها ولا يجوز نقديم غيره لاجل اللبس اذ يحدمل ان يكون هو الفاعل وقد يجب نقديم البس فاعلاً في المعنى وذلك نحو اعطيت الدرم صاحبه فلا يجوز تقديم صاحبه وان كان فاعلاً في المعنى فلا تقول اعطيت صاحبه الدرم لئلا يعود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة وهو ممتنع والله اعلم

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يُضِرْ كَكَذْفِ مَا سِيقَجَوَابًا أَوْحُصِرْ

الفضلة خلاف العمدة والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به فيجوز حذف الفضلة ان لم يضر كقواك في ضربت زيدًا ضربت بجذف المفعول به كقواك في اعطيت زيدًا درهاً اعطيت واعطيت زيدًا واعطيت درهمًا ومنه قوله تعالى فاما من اعطى واتتى ومنه قوله تعالى ولسوف بعطيك ربك فترضى قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية النقدير والله اعلم حتى يعطوكم الجزية فان ضرحذف الفضلة لم يجز حذفها كما اذا وقع المنعول به جواب سوال نحوان يقال من ضربت فنقول ضربت زيدًا او وقع محصورًا نجو ما ضربت الأزيدًا فالا فل الموضعين اذ لا يحصل في الاول

الجواب ويبقى الكلام في الثاني دالاً على نفي الضرب مطلقاً والمقصود نفيه عن غير زيد فلا يفهم المقصود عند حذفه

وَيُعْذَفُ ٱلنَّاصِبُهَا إِنْ عُلِماً وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَما

يجوز حذف ناصب الفضلة اذا دل عليه دليل نحو ان يقال من ضربت فنقول زيدًا التقدير ضربت زيدًا فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبًا كما نقدم في باب الاشتغال نحو زيدًا ضربته النقدير ضربت زيدًا ضربته فحذف ضربت وجوبًا كما تقدم والله اعلم

# التنازع في العمل

إِنْ عَامِلَانِ أَفْتَضَبَا فِي أَسْمِ عَمَلُ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلُ وَالنَّانِي أَوْلَى عَنِدَ أَهْلِ ٱلْبُصْرَةُ وَٱخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ

التنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد نجو ضربت واكرمت زيدًا فكل واحد من ضربت واكرمت يطلب زيدًا بالمفعولية وهذا معنى قوله ان عاملان الى اخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونات قبل العمول كما مثلنا ومقتضاه انه لو تأخر العاملان لم تكن المسئلة من باب التنازع وقوله فللواحد منها العمل معناه ان احد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والاخريهمل عنه و يعمل في ضميره على ما سنذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين انه يجوز اعال كل واحد من العاملين في ذلك فلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الاولى منها فذهب البصريون الى ان الاالى اولى به منه وذهب الكوفيون الى ان الاول اولى به لنقدمه والمحميل عنه و عمير مَا تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمُ مَا الْتُزْماً

كَيْعُسِنَانُ وَيُسِيُّ ۚ أَبْنَاكَا وَقَدْ بِغِي وَأَعْتَدَيَا عَبْدَاكَا اي اذا اعملت احد العاملين في الظاهر واهملت الاخر عنه فاعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الاضمار ان كان مطاوب العامل مما يلزم ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يجسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحدن ويسني \* يطلب ابناك بالفاعلية فان اعملت الثاني وجب ان تضمر في الاول فاعله فنقول يحسنان و يسيء ابناك وكذلك ان اعملت الاول وجب الاضار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بغي واعتديا عبداك وان اعملت الثاني في هذا المشال قلت بغيا واعتدى عبداك ولا يجوز ترك الاضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغي واعتدى عبداك لان ترك الاضمار يؤدي الى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر واجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل واجازه الفراة على توجه العاملين معاً الى الاسم الظاهر وهذا بنا؟ منها على منع الاضمار في الاول عند اعال الثاني فلا نقول يحسنان ويسيء ابناك وهذا الذي ذكرناه عنها هو المشهور من مذهبها في هذه المسئلة وَلا تَجِيُّ مَعْ أُوَّل قَدْ أَهْمِلا بِمُضَّمَر لَغَيْر رَفْعِ بَلْ حَذَفَهُ ٱلزَمْ إِن يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ وَأَخِرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ ٱلْخَبَرُ نقدم انه اذا عمل احد العاملين في الظاهر واهمل الآخر عنه اعمل في ضميره ويلزم الاضار ان كان مطلوب الفعل مما ينتزم ذكره كالفاعل او نائبه ولا فرق في وجوب الاضمار حينتذر بين ان يكون المهمل الاول او الثاني فنقول يحسنان و يسيء ابناك و يحسن و يسيئان ابناك وذكر هنا انه اذا كان مطاوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخاو اما ان يكون عمدة في الاصل وهو مفعول ظنَّ واخواتها لانه مبتدا في الاصل وخبر وهو المراد

بقوله أن يكن هو الخبر أولا فأن لم يكن كذلك فأما أن يكون الطالب له هو الاول أو الثاني فأن كان الاول لم يجز الاضمار فتقول ضربت وضربني زيد ولا يد ومررت ومر بني زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بني زيد وقد جاء في الشعر كقوله

اذا كنت ترضيه و يرضيك صاحب جهارًا فكن في الغيب احفظ للعهد وألغر احاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودرِّ وان كان الطالب له هو الثاني وجب الاضار فتقول ضربني وضربته زيد ومرٌ بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مرَّ بي ومررت زيد وقد جاء في الشعركقوله \* بعكاظ يعشي الناظرين اذا هم لمحوا شعاعه \* والاصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ كما شذ عمل المهمل الاول في المنعول المضمر الذي ليس بعمدة في الاصل هذا كله اذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الاصل فان كان عمدة في الاصل فلا يخلو اما ان يكون الطالب له هو الاول او الثاني فان كان الطالب له هو الاول وجب اضماره مؤخرًا فنقول ظنني وظننت زيدًا قائمًا اياه وان كان الطالب له هو الثاني اضمرته متصلاً كان او منفصلاً فتقول ظننت وظننيه زيدا قائمًا وظننت وظنني اياه زيدًا قائمًا ومعنى البيتين انك اذا اهملت الاول لم تات معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور فلا نقول ضر بته وضر بني زيد" ولا مررت به ومر بي زيد" بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد ومورت ومربي زيد الا اذا كان المفعول خبرًا في الاصل فانه لايجوز حذفه بل يجب الاتيان به مؤخرًا فتقول ظنني وظننت زيدا قائماً اياه ومفهومه ان الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقاً مرفوعاً كان اومجرورًا او منصوبًا عمدة في الاصل اوغير عمدة

وَأَظْهِرِ أَنْ يَكُنْ ضَمِيرًا خَبَرًا لِغَيْرٍ مَا يُطَابِقُ ٱلْمُفَسِّرًا

# نَحُواْ أَظُنُ وَيَظُنَّا نِي أَخَا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ فِي ٱلرَّخَا

اي يجب أن يو تى بمفعول الفعل المهمل ظاهرًا اذا لزم من اضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرًا في الاصل عمَّا لا يطابق المفسركما اذا كان في الاصل خبرًا مفردًا ومفسره مثني نحو اظن و يظناني زيدًا وعمرًا اخوين فزيدًا مفعول أول لاظن وعمرًا معطوف عليه واخوين مفعول ثان لاظن والياء مفعول اول ليظنان فيحناج الى مفعول ثان فلواتيت به ضميرًا فقلت اظن ويظناني اياه زيدًا وعمرًا اخوين لكان اياه مطابقًا للياء في انهما مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو اخوين لانه مفرد واخوين مثني فتفوت مطابقة المفسر للفسر وذلك لايجوز وان قلت اظن ويظناني اياها زيدا وعمرا اخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لكون اياهما مثني واخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الاصل للمفعول الاول الذي هو مبتدا في الاصل لكون المفعول الاول مفردًا وهو الياء والمفعول الثاني مثنى وهو اياهما ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدا فلما تعذرت المطابقة مع الاضمار وجب الاظهار فتقول اظن و يظناني اخاً زيداً وعمراً الحوين فزيداً وعمراً الحوين مفعولا اظن والياء مفعول اول ليظن واخاً مفعوله الثاني ولا تكون المسئلة حينتذ من باب النازع لان كلا من العاملين عمل في ظاهر وهذا مذهب البصريين واجاز الكوفيون الاضمار مراعي به جانب المخبر عنه فتقول اظن و يظناني اياه زيدًا وعمرًا اخوين واجازوا ايضًا الحذف فثقول اظن ويظناني زيدًا وعمرًا اخوين

المفعول المطلق أَلْمَصْدَنُ الشَّمَا سِوَى الزَّمانِ مِنْ مَدْلُولِي الفَعِلْ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ النعل بدل على شيئين الحدث والزمان فقام بدل على قيام في زمان ماض ويقوم يدل على قيام في الحال او الاستقبال وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو احد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكانه قال المصدر اسم الحدث كامن فانه احد مدلولي امن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيد العامله او بيانا لنوعه اوعدد نحو ضربت ضرباً وسرت سير قريد وضربت ضربتين وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعولية عليه من غير قيد بجرف جر ونخوه بخلاف غيره من المفعول معه والمفعول له

بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ أَوْ وَصَفْ نُصِبْ وَكُوْنُهُ أَصَالًا لَهَٰذَيْنِ الْنَجْبِ الْمُصَدِّرِ بَعْلَه اي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيد ال ضربا شديد الو بالنعل نحو ضربت زيد اضربا او بالوصف نحو انا ضارب زيد اضربا ومذهب البصريين ان المصدر اصل والنعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه اصلا لهذين انتخب اي المخنار ان المصدر اصل لهذين اي النعل والوصف ومذهب الكوفيين ان النعل اصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم الى ان المصدر اصل والنعل عشتق منه والوصف مشئق من النعل وذهب بن طلحة الى ان كلاً من المصدر والنعل اصل براسه ولبس احدها مشتقاً من الاخر والصحبح المذهب الاول لان كل فرع بتضمن الاصل وزيادة والنعل والوصف بالنسبة الى المصدر والزمان والوصف منه منه المحدر والنعل على المصدر والزمان والوصف بالنبة الى المصدر والزمان والوصف بلاصل منها يدل على المصدر والناعل

تَوْكِيدًا أَوْ نَوْعًا يُبِينُ أَوْ عَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَذِي رَشَدْ

المفعول المطلق يقع على ثلاثة احوال كما نقدم احدها ان يكون موكدًا نحو ضربت ضربًا الثاني ان يكون مبينًا للنوع نحو سرت سير ذي رشد ومرت سيرًا حسنًا والثالث ان يكون مبينًا لاهدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات

وقد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين الى المصدر نحو قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين الى المصدر نحو جدً كل الجد وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضر بته بعض الضرب وكلصدر المرادف لمصدر النعل المذكور نحو قعدت جلوساً وافرح الجذل فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له وكذلك ينوب مناب المصدر الم الاشارة نحو ضر بته ذلك الضرب وزع بعضهم انه اذا ناب اسم الاشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن امثلة سيبو يه ظننت ذاك اي ظننت ذاك الفرن فذاك اشارة الى الظن ولم يوصف به و ينوب عن المصدر ايضاً المطر انفا المصدر أيضاً احداً من العالمين اي لا اعذب العذاب وعدده نحو ضر بته عشر بن ضربة ومنه قوله تعالى لا اعذبه احداً من العالمين اي لا اعذب العذاب وعدده نحو ضربته عشر بن ضربة ومنه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة والالة نحو ضربته سوطاً والاصل ضربته ضرب سوط فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه والله تعالى اله عامه والله تعالى اله عامه والله عالم

وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِدٌ أَبَدَا وَشَنِّ وَاجْمَعُ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا لا يجوز نُثنية المصدر الموكدلعامله ولا جمعه بل يجب افراده فتقول ضربت ضرباً وذلك لانه بمثابة تكرير الفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع واما غير الموكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف انه يجوز نُبْنيته وجمعه فاما المبين للعدد فلا خلاف في جواز نُثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين

وضربات واما المبين للنوع فالمشهور انه يجوز تثنيته وجمعه اذا اختلفت انواعد نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح وظاهر كلام سيبويه انه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياساً بل يقنصر فيه على السماع وهذا اختيار الشاو بين وَحَذَفُ عَامِلِ الْمُو ۚ كَدِ امْتَنَعُ وَكِيْ سُوَّاهُ لِدَلِيلِ مُتَسَعِ المصدر الموكد لايجوز حذف عامله لانه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك واما غير الموكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازًا او وجو باً فالمحذوف جوازاً كقوله سير زيد لمن قال اي سير سرت وضربتين لمن قال کم ضربت زیداً والتقدیر سرت سیر زید وضربته ضربتین وقول ابن المصنف ان قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه لان قولك ضربًا زيدًا مصدر مؤكد عامله محذوف وجوبًا كما سياتي ليس بصحيح وما اسلدل به على دعواه من وجوب حذف عامل الموكد بما سياتي ليس منه وذلك لان ضربًا زيدا ليس من التاكيد في شيء بل هو امر خال من التاكيد بمثابة اضرب زيدًا لانه واقع موقعه ُ فكما ان اضرب زيدًا لا تأكيد فيه كذلك ضرباً زيداً وكذلك جميع الامثلة التي ذكرها لبست من باب التاكيد في شيء لان المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليهَ وهو عوض عنه و يدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من الموكدات يمتنع الجمع بينها و بين الموكد و يدل ايضاً على ان ضرباً زيدا ونحوه ليس من المصدر الموكد لعامله ان المصدر الموكد لا خلاف في انه لا يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل او لا والصحيح انه يعمل فزيدا في قولك ضربا زيداً منصوب بضرباً على الاصيح وقيل انه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب فعلى القول الاول ناب ضربًا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل

وَٱلْحَذْفُ حَثْمُ مَعَ آتِ بَدَلاً مِنْ فِعِلْهِ كَنَدُلاً ٱللَّذْ كَانْدُلاً

يحذف عامل المصدر وجوباً في مواضع منها اذا وقع المصدر بدلاً من النعل وهو مقيس في الامر والنهي نحو قياماً لا قعوداً اي قم قياماً ولانقعد قعوداً والدعاء نحو سقياً لك اي سقاك الله وكذلك يحذف عامل المصدر وجوباً اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوييخ نحو اتوانياً وقد علاك المشيباي انتواني ويقل حذف عامل المصدر واقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو افعل وكرامة اي واكرمك فالمصدر في هذه الامثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوباً والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه واشار بقوله كندلاً الى ما انشده سيبويه وهو قول الشاعر الدلالة على معناه واشار بقوله كندلاً الى ما انشده سيبويه وهو قول الشاعر

يرون بالدهنا خفافًا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين الهي الناس جل امورهم فند لا ، ريق المال ندل الثعالب

فندلاً نائب مناب فعل الامر وهو اندل والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلاً يازريق المال وزريق اسم رجل واجاز المصنف ان يكون مرفوعاً بندلاً وفيه نظر لانه ان جعل نائباً مناب فعل الامر للحفاطب والتقدير اندل لم يصحان يكون مرفوعاً به لان فعل الامر اذاكان للحفاطب لا يوفع ظاهراً فكذلك ما ناب منابه وان جعل نائباً مناب فعل الامر للغائب والتقدير ليندل صحان يكون مرفوعاً به لكن مناب فعل الامر للغائب والتقدير ليندل صحان يكون مرفوعاً به لكن المنقول ان المصدر لا ينوب مناب فعل الامر للغائب وانما ينوب مناب فعل الامر العائب وانما ينوب مناب فعل الامر العائب المنافع المنافع الامر العالم المنافع المنا

وَمَا لِتَفْصِيلُ كَإِمًّا مَنَّا عَامِلُهُ يُعُذَّفُ حَيثُ عَنَّا

يحذف ايضًا عامل المصدر وجو با اذا وقع تفصيلاً لما قبة ما تقدمه كقوله تعالى حتى اذا ما اثخنت موهم فشدوا الوثاق فاما مناً بعد واما فدا الهنا وفدا مصدران منصوبان بفعل محذوف وجو با والتقدير والله اعلم فاما

تمنون منا واما تفدون فدات وهذا معنى قوله وما لتفصيل الى اخره اي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عن اي عرض

كَذَا مُكَرِّرٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ لَا يَائِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ ٱسْتَنَدْ

اي كذا يجذف عامل المصدر وجوبًا اذا ناب المصدر عن فعل استند الاسم عين اي اخبر به عنه وكان المصدر مكررًا او محصورًا فمثال المكرر زيد ميرًا سيرًا سيرًا والتقدير زيد يسير سيرًا فحذف يسير وجوبًا لقيام التكرير مقامه ومثال المحصور ما زيد الاسيرًا وانما زيد سير وجوبًا لما في الحصر من الا يسير سيرًا وانما زيد يسير سيرًا فخذف يسير وجوبًا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير فان لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف نحو زيد سيرًا والله اعلم

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّكِدًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَٱلْمُبْتَدَا نَحُوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ عُرْفَا وَٱلثَّانِ كَابْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفَا

اي من ألمصدر المحذوف عامله وجوباً ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحوله علي ألف عرفا اي اعترافا فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً والنقدير اعترافا ويسمى مؤكد النفسه لانه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى انها لا تحتمل سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا اي فالاول من القسمين المذكورين في البت الاول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصاً فيه نحو انت ابني حقاً فحقاً مصدر منصوب بفعل محذوف وجوباً والتقدير احقه حقاً ويسمى مؤكد الغيره لان الجملة قبله تصلح له ولغيره لان قولك انت ابني يحتمل ان

يكون حقيقة وان يكون مجازاً على معنى انت عندي في الحنو بمنزلة ابني فلا قال حقاً صارت الجملة نصاً على ان المراد البنوة حقيقة فتاً ثرت الجملة بالمصدر لانها صارت به نصاً فكان مؤكداً الهيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه

كَذَاكَ ذُو ٱلتَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَهُ كَلِي بُكَا بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَهُ

اي كذلك يجب حذف عامل المصدر اذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نحو لزيد صوت صوت حمار وله بكالا بكالا الثكلى فصوت حمار مصدر تشبيعي وهومنصوب بفعل محذوف وجو با والتقدير يصوت صوت حمار وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد وكذلك بكالا الشكلى منصوب بفعل محذوف وجو با والتقدير يبكي بكالا الشكلى فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت حمار و بكاؤه بكالا الثكلى وكذا لوكان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكالا بكالا بكالا الشكلى وهذا صوت صوت حمار و بكاؤه الشكلى وكذا لوكان قبله جملة وطبست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكالا بكالا وكذا لوكان قبله جملة صوت حمار ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله

## 'al Joseth

يُنْصَبُ مَفَعُولاً لَهُ ٱلْمَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلَيلاً كَبُدُ شُكُراً وَدِنْ وَهُوَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ وَقَتْاً وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فَقُدْ فَا جُرْرُهُ بِالْحُرْفِ وَلَيْسَ يَتَنِعْ مَعَ ٱلشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَا قَنِعْ فَا جُرْرُهُ بِالْحُرْفِ وَلَيْسَ يَتَنِعْ مَعَ الشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَا قَنِعْ المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جد شكر افشكر المصدر وهو مفهوم للتعليل لان المعنى جد لاجل الشكر وهو مشارك لعامله وهو جد في الوقت لان زمن الشكر هو زمن الجود وفي وهو مشارك لعامله وهو جد في الوقت لان زمن الشكر هو زمن الجود وفي

الفاعل لان فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبًا فتأديبًا مصدر وهو مفهم للتعليل اذ يصح ان يقع في جواب لم فعلُ الضرب وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل وحكمه جواز النصب ان وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة اعنى المصدرية وابانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل فان فقد شرط من هذه الشروط تعين جرَّه بحرف التعليل وهو اللام او من او في او الباه فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن ومثال مــا لم يتحد مع عامله في الوقت جئتني اليوم للاكرام غدًا ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيدٌ لاكرام عمرو له ولا يمتنع الجرّ بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد وزعم قوم انه لا يشترط في نصبه الاكونه مصدرًا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب آكرام في المثالين السابقين والله اعلم وَقَلَّ أَنْ يَصْعَبَهُ ٱلْمُجُرَّدُ وَٱلْعَكُسُ فِي مَصْعُوبِ ٱلْوَأَنْشَدُوا لاَ أَقْعُدُ ٱلْجُبُنَ عَنِ ٱلْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتُ زُمَرُ المنعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة احوال احدها ان يكون مجردًا عن الالف واللام والاضافة والثاني ان يكون محلى بالالف واللام والثالث ان يكون مضافًا وكلها يجوز ان تجرُّ بحرف التعليل لكن الاكثر في ما تجرد عن الالف واللام والاضافة النصب نحو ضربت ابني تأديباً و يجوز جرٌّ ه فتقول ضربت ابني لتأ ديب وزعم الجزولي انه لايجوز جرَّهُ وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صحب الالف واللام بعكس المجرَّد الاكثر جرَّه و يجوز النصب فضربت ابني للتأ ديب أكثر من ضربت ابني التأديبَ ومما جاء فيه منصو بًا ما انشده المصنف لااقعد الجبن عن الهيجاء البيت فالجبن مفعول له اي لااقعد لاجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوماً اذا ركبوا شنوا الاغارة فرساناً وركباناً

واما المضاف فيجوز فيه الامران النصب والجرّعلى السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لانه لما ذكر انه يقل جرّ المجرّد ونصب المصاحب للالف واللام علم ان المضاف لا يقل فيه واحد منها بل يكثر فيه الامران وبما جاء به منصوباً قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قول الشاعر واغفر عوراء الكريم ادّخارت في واعرض عن شتم اللثيم تكرّما واغفر عوراء الكريم ادّخارت فيه وهو المسمى ظرفاً

الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْمَكَانٌ ضَمِّنَا فِي بِأَطْرَادٍ كَهُنَا ٱمْكُثْ أَزْمُنَّا

عرف المصنف الظرف بانه زمان او مكان ضمن معنى في باطراد نحو المكث هنا ازمناً فهنا ظرف مكان وازمناً ظرف زمان وكل منها تضمن معنى في لان المعنى امكث في هذا الموضع في ازمن واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يضمن من اسهاء الزمان او المكان معنى في كما اذا جعل اسم الزمان او المكان مبتدا او خبراً نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فانه لا يسمى ظرفاً والحالة هذه وكذلك ما وقع منها مجروراً نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار على ان في هذا ونحوه خلافاً في تسميته ظرفاً في الاصطلاح وكذلك ما نصب منهما منعولاً به خو بنيت الدار وفهدت يوم الجمعة واحترز بقوله باطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام فان كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في ولكن تضمنه معنى في ليس مطرداً لان اسها المكان المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشام في المثل المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشام في المثل منضى معنى في باطواد هذا التربر منصوبة على التشبيه بالمتعول به لان الظرف هو ما تضمن معنى في باطواد هذا التربر هو ما تضمن معنى في باطواد هذا التربر على المضنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على كلام المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على كلام المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على كلام المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على كلام المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على التربر المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على المصنف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على المناف وفيه نظر لانه اذا جعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على المناف وفيه نظر لانه اذا بعلات هذه الثلاثة وخوها منصوبة على المناف وفيه نظر لانه اذا بعلت هذه الثلاثة وخوها منصوبة على المنافرة وخوه وخوها منصوبة على المنافرة وخوها منصوبة على المنافرة وخوها منصوبة

التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في لان المفعول به غير متضمن معنى في فكذلك ما شبه به فلا يحتاج الى قوله باطراد ليخرجها فانهاخوجت بقوله ما ضمن معنى في والله تعالى اعلم

فاً نصيبه با تواقع فيه مظهرا كان و إلا فا نوه مقدرا حكم ما تفعن معنى في من اسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زبدًا يوم الجمعة عندالامبر او الفعل نحو ضربت زيدًا يوم الجمعة امام الامير او الوصف نحو انا ضارب زيدًا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف انه لا ينصبه الاالواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف والناصب له اما مذكور كم مثل او محذوف جوازًا نحو ان بقال متى جئت فتقول يوم الجمعة ومرت فرصخين الجمعة ومرت فرصخين المحقو وجوبًا كما اذا وقع الظرف صفة نحو مردت برجل عندك او صلة نحو جاء الدي عندك او حالاً نحو مردت برجل عندك او صلة نحو جاء الذي عندك او حالاً نحو مردت بزيد عندك او خبرًا في الحال او في الذي عندك او حالاً نحو مردت بزيد عندك او خبرًا في الحال او في الذي عندك او حالاً نحو مردت بزيد عندك او خبرًا في الحال او في

الاصل نحوز بد عندك وظننت زيدًا عندك فالعامل في هذا الظرف محذوف وجوبًا في هذه المواضع كلها والنقدير في غير الصلة اسنقر او مسئقر وفي الصلة استقر لان الصلة لا تكون الاجملة والفعل مع فاعله جملة وامم

الفاعل مع فاعله ليس بجملة والله اعلم

وَكُلُّ وَقْتِ قَابِلُ ذَاكَ وَمَا يَقْبُلُهُ ٱلْمُكَانُ إِلاً مُنْهَمَا فَعُو ٱلْمُعَاتِ وَٱلْمَقَادِيرِ وَمَا صِيغَمِنَ ٱلْفَعْلِ كَمْزُمَّى مِنْ رَمَى

يعني أن الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهماً كان نحو سرت لخظة اوساعة أو مختصاً أما باضافة نحو سرت يوم الجمعة أو بوصف نحو سرت يوماً طو بالا أو بعدد نحو سرت يومين وأما أسم المكان فلا يقبل النصب

منه الا نوعان احدها المبهم والثاني ما صبغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت و يمين وشال وامام وخلف ونحو هذا وكالمقادير نحو غاوة وميل وفرسخ و بريد القول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبها على الظرفية واما ما صبغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياساً ان يكون عامله من لفظه نحو فعدت مقعد زيد وجلست مجاس عمرو فاوكان عامله من غير لفظه تعين جره بني نحو جلست في مرمى زيد الا شذوذا ومما ورد في ذلك في مرمى زيد الا شذوذا ومما ورد في ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا اي كائن مقعد القابلة وفي مزجر الكلب ومناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلاقاً للكسائي والى هذا اشار بقوله

وَشَرْطُ كُوْنِ ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعُ ظُرُفًا لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ ٱجْتَمَعُ

اي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسًا ان يقع ظرفًا لما اجتمع معه في اصله اي ان ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من اصل واحد كمجامعة جاست بمجاس في الاشتقاق من الجلوس فاصلهما واحد وهو جلوس وظاهر كلام المصنف ان المقادير وما صبغ من المصدر وبهمان الما المقادير فذهب الجمهة لانها وان كانت معلومة المقدار فهي بجهولة الصفة وذهب الاستاذ ابو علي الشاوبين الى انها معلومة المقدار فهي بجهولة الصفة وذهب الاستاذ ابو علي الشاوبين الى انها معمره أنحو جلست مجلس زيد وظاهر كلامه ايضًا ان مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فان مذهبهم ان مرمى مشتق من رمى وليس هذا على مذهب البصريين فان مذهبهم انه مشتق من المصدر لا من الفعل فاذا نقرر ان المكان المختص وهو ماله افعار تحويه لا ينتصب ظرفًا فاعلم انه متمع نصب كل مكان مختص مع اقطار تحويه لا ينتصب ظرفًا فاعلم انه متمع نصب كل مكان مختص مع

دخل وسكن وذهب نحو دخلت البيت وسكت الدار وذهبت الشام واختاف الناس في ذلك فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذًا وقيل منصوبة على اسقاط حرف الجر والاصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مردت و زيدًا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به

وَمَا يُرَى ظَرُفاً وَغَيْرَ ظَرُفِ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي ٱلْعُرُّفِ وَغَيْرُ ذِي ٱلتَّصَرُّفِ ٱلَّذِي لَزِمْ ظَرُّفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ ٱلْكلِمْ

ينقسم امم الزمان وامم المكان الى متصرف وغير متصرف فالمتصرف من ظروف الزمان والمكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرف كيوم ومكان فان كل واحد منهما يستعمل ظرفاً نحو مبرت يوماً وجلست مكاناً ويستعمل مبتداً نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك وغير المتصرف وهو ما لا يستعمل الاظرفا او شبهه نحو ميحو اذا اردته من يوم بعينه فان لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف كقوله تعالى الا آل لوط نجيناهم بسيحر وقوق نحو جاست فوق منصرف كقوله تعالى الا آل لوط نجيناهم بسيحر وقوق نحو جاست فوق الدار فكل واحد من سيحر وقوق لا يكون الا ظرفا والذي لزم الظرفية وشبهها عند والمراد بشبه الظرفية ان لا يخرج عن الظرفية الا باستعاله مجروراً بمن نحو خرجت من عند ز بد ولا تجر عند الا بمن فلا يقال خرجت الى عنده خطأ

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانِ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظُرُفِ الزَّمَانِ يَكُثُرُ ينوب المصدر عن ظُرف المكان قلبلاً كقولك جلست قرب زيد اي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان واقيم المضاف اليهمقامة

فاعرب باعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد مكان جاوسه و يكثر اقامة المصدر مقام ظرف الزمان

نحو أتيك طاوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد والاصل وقت طاوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد فحذف المضاف واعرب المضاف اليه باعرابه وهو مقبس في كل مصدر

## 'see Jesell

يُنْصَبُ تَالِي ٱلْوَاوِ مَفَعُولاً مَعَهُ فِي غَوْسِيرِي وَٱلطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ عِنْصَبُ لَا الْفَعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا ٱلنَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِفِي ٱلْقُول ٱلْأَحَقَ

المنعول معدهو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع والناصب له ما نقدمه من الفعل او شبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة اي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائره والطريق واعجبني سيرك والطريق فالطريق منصوب بسائر وسيرك وزعم قوم ان الناصب للمنعول معه الواو وهو غير صحيح لان كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل الا الجر تحروف الجروانما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازًا من الالف واللام فانها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئًا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة ان المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع ونقدمه و فعل او شبهه وهذا هو الصحيح من قول النحو بين وكذلك ينهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه فلا تقول والنيل سرت وهذا باتفاق واما لقدمه على مصاحبه نحوسار والنيل زيد ففيه خلاف والصحيح منعه وَ بَعْدُمَا اسْتِفْهَامِ أُو كَيْفَ نَصَبْ بِفِعْلِ كُون مُضْمَر بَعْضُ ٱلْعَرَبْ حق المفعول معه ان يسبقه فعل او شبهه كما نقدم تمثيله وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف الاستفهاميثين من غير ان يلفظ بفعل

نحوما انت وزيدًا وكيف انت وقصعة من ثريد فخرجه النحويون على انه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون والنقدير ما تكون وزيدًا وكيف تكون وقصعة من ثريد فزيدًا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة وَٱلْعَطَٰفُ إِنْ يُكُنُّ بِالرَّضَعْفِ أَحَقُّ وَٱلنَّصْبُ مُخْتَارُّلَدَى ضَعْفُ ٱلنَّسَقُّ وَٱلنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجْزِٱلْعَطَٰئُ يَجِبُ ۚ أَوِ ٱعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ تُصِبْ الاسم الواقع بعد هذه الواو اما ان يمكن عطفه على ما قبله اولاً فان امكن عطفه فاما أن يكون بضعف او بلا ضعف فان امكن عطفه بالاضعف فهو احق من النصب نحو كنت انا وزيد كالاخوين فرفع زيد عطفًاعلى الضمير المتصل اولى من نصبه مفعولاً معه لان العطف بمكن للفصل والتشريك اولى من عدم التشريك ومثله سار زيد وعمرو فرفع عمرو اولى من نصبه وان امكن العطف بضعف فالنصب على المعية اولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدًا فنصب زيد اولى من رفعه لضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل وأن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية او على اضمار فعل كقوله علفتها تبتاً وماءٌ باردًا \* فماء منصوب على المعية او على اضمار فعل يليق به النقدير وسقيتها ما وباردًا وكقوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم فقوله وشركاءكم لا يجوز عطفه على امركم لان العطف على نية تكرار العامل اذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي وأنما يقال اجمعت امري وجمعت شركائي فشركائي منصوب على المعية والنقدير والله اعلم فاجمعوا امركم مع شركائكم او منصوب بفعل يليق به والنقدير

الاستثناة

فاجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم

مَا ٱسْتَثَنَّتَ الْأَمَعُ مَمَّامٍ يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفِي أَوْ كَنَفِي ٱلْتَخِبْ

إتباعُما اتصل وانصب ماانقطع وعن تميم فيه إبدال وقع حكم المستثنى بالا النصبان وقع بعد تمام الكلام الموجب سواي كان متصلاً أو منقطعاً نحو قام القوم الا زيد اومررت بالقوم الا زيداً وضربت القوم الا زيدًا وفام القوم الاحمارًا ومررت بالقوم الاحمارًا فزيدًا في هذا المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارًا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة الا واختار المصنف في غير هذا الكتاب ان الناصب له الا وزعم انه مذهب سيبو يه وهذا معنى قوله ما استثنت الامع تمام ينتصب \* اي انه ينتصب الذي استثنته الامع تمام الكلام اذا كان موجبًا فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي او شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فاما ان يكون الاستثناه منصلاً او منقطعاً والمراد بالمتصل ان يكون المستثنى بعضاً بما قبله و بالمنقطع ان لا يكون بعضاما قبله فان كان منصلاً جاز نصبه على الاستثناء وجاز اتباعه لما قبله في الاعراب وهو المخنار والمشهور انه بدل من منبوعه وذلك نحوما قام احد الا زيد والازيدًا ولا يقم احد الا زيد والا زيدًا وهل قام احد الازيد والازيدًا وما ضربت احدًا الازيدًا ولا تضرب احدًا الا زيدًا وهل ضربت احدًا الا زيدًا فيجوز في زيد ان يكون منصوبًا على الاستثناء وان يكون منصوبًا على البدلية من احد وهذا هو المختار وتقول ما مررت باحد الا زيد والا زيدًا ولا تمر باحد الا زيد والا زيدًا وهل مررت باحد الا زيد والا زيدًا وهذا معنى قوله وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما إنصل اي اختبر اتباع الاستثناء المتصل ان وقع بعد نفي او شبه نفي وان كان الاستثنالة منقطعاً تعين النصب عند جمهور العرب فنقول ما قام القوم الاحمارًا ولا يجوز الاتباع واجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم الا حمار وما ضربت القوم الا حمارًا وما مررت

بالقوم الاحمار وهذا هوالمراد بقوله وانصب ماانقطع اي انصب الاستثناء المنقطع اذا وقع بعد نفي او شبهه عند غير بني تميم واما بنو تميم فيجيزون اتباعه فمعنى البيتين ان الذي استثني بالاينتصب ان كان الكلام موجباً ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا القيد بذكره حكم النفي بعد ذلك فاطلاق كلامه يدل على انه ينتصب سوالا كان متصلاً او منفصلاً وان كان غير موجب وهو الذي فيه نفي او شبه نفي اي اختير انباع ما اتصل ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم واما بنو تميم فيجوزون انباع المنقطع

وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي ٱلنَّفْيِ قَدْ يَأْ تِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱخْتَرْ إِنْ وَرَدْ

اذا نقدم المستثنى على المستثنى منه قاما ان يكون الكلام موجبًا او غير موجب فان كان موجبًا وجب نصب المستثنى نحوقام الا زيدًا القوم وان كان غير موجب فالخنار نصبه فتقول ما قام الا زيدًا القوم ومنه قوله

فالي الأآل احمد شيعة وما لي الامذهب الحق مذهب وقد روي رفعه فنقول ما قام الازيد القوم قال سيبويه حدثني يونس ان قومًا يوثق بعربيتهم يقولون ما لي الا اخول ناصر واعربوا الثاني بدلاً من الاول على القلب ومنه قوله

فانهم برجون منه شفاعة اذا لم يكن الا النبيون شافع فمعنى البيت انه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع وذلك اذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام الا زيد القوم ولكن المختار نصبه وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي ان الموجب يتعين فيه النصب نحو قام الا زيدا القوم

وَإِنْ يُفَرَّعُ سَابِقَ إِلاَّ لِمَا لَبَعَدُ يَكُنْ كَمَا لَوِاللَّا عُدِماً اذَا تَفْرِغُسَابِقِ الاللَّا بعدهااي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد الا معربًا باعراب ما يقتضيه ما قبل الا قبل دخولها وذلك نحو ما قام الا

زيد وما ضربت الازبد اوما مررت الابزيد فزيد فاعل مرفوع بقام وزيد المنصوب بضربت وبزيد متعلق بررت كالولم تذكر الا وهذا هو الاستناء المفرَّغ ولا بقع في كلام موجب فلا تقول ضربت الازبدا وألغ إلا ذات تو كيد كلا تموُر بهم إلا الفتى إلا ألفك

اذا كررت الالقصد التوكيد لم تؤثر فيا دخلت عليه شيئًا ولم تقد غير توكيد الاولى وهذا معنى الغائبا وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت باحد الا زيد الا اخيك فاخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه الاشيئًا اي لم تفد استثناء مستقلاً فكأنك قلت ما مررت باحد الا زيد اخيك ومثله لا تمرد بهم الاً الفتى العلا ومثله لا تمرد بهم الاً الفتى العلا فالعلا بدل من الفتى وكررت الاً توكيداً ومثال العطف قام القوم الا فالعلا بدل من الفتى وكررت الاً توكيداً ومثال العطف قام القوم الا زيداً والأصل الا تمرد الا توكيداً ومنه قوله و يداً والأصل الا تريداً والاحكاد العطف قام القوم الا

هل الدهر الأليلة ونهارها والأطاوع الشمس ثم غيارها والاصل وظاوع الشمس وكررت الأتوكيدا وفد اجتمع تكوارها في البدل والعطف في قوله

ما لك من شيخك الأعمله الأ رسيمه والا رمله والا رمله والا معطوف والا صله الا عمله ورمله ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت الا فيها توكيد ا

وَإِنْ تُكُرُّرُ لاَ لِتَوْكِيدٍ فَمَعُ تَفْرِيغٍ التَّأْثِيرَ بِالْقَامِلِدَعُ فِي فِي التَّأْثِيرَ بِالْقَامِلِدَعُ فِي فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِإِلاَّ اسْتَشْنِي وَلِيسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مَغْنِي الذَاكررَت الالغبر التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بها فبلها من الاستثناء ولو اسقطت لما فهم ذلك فلا يخلواما ان يكون الاستثناء مفرغا اوغير مفرغ فان كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فنقول اوغير مفرغ فان كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فنقول

ما قام الا زيد الا عمرًا الا بكرًا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ الحاخره اي مع الاستثناء المفرَّغ اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بالا وانصب الباقي وان كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله

وَدُونَ تَفْرِيغِ مَعَ ٱلتَّقَدُّمِ نَصْبَ ٱلجَمِيعِ ٱحْكُمْ بِهِ وَٱلْتَزِمِ وَٱنْصِبْ لِتَأْخِيرٍ وَجِيُّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا لَوْ كَانَ دُونَ زَائِدِ كَلَمْ يَفُوا إِلاَّ ٱمْرُومُ إِلاَّ عَلِي وَحُكُمْهَا فِي ٱلْقَصْدِ حُكُمْ ٱلْأَوَّلِ

فلا يخلواما ان نتقدم المستثنيات على المستثنى منه او تتأخر \* فان لقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواة كان الكلام موجبًا او غير موجب نحو قام الأزيدًا الأعمرًا الا بكرًا القوم وها قام الازيدًا الا عمرًا الا بكرًا القوم وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت \*وان تاخرت فلا يخلو اما ان يكون الكلام موجبًا او غير موجب فان كان موجبًا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم الازيدًا الاعمرًا الابكرًا وان كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لولم ينكرر الاستثناء فيبدل عما قبله وهو المختار او ينصب وهو قليل كما نقدم واما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام احد الازيد الاعمر الابكرًا فزيد بدل من احد وان شئت ابدلت غيره من الباقين ومثله فول المصنف لم يفوا الا امروة الاعلى فامروث بدل من الواو في يفوا وهذا معنى قوله وانصب لتاخير الى الخره اي وانصب المستثنيات كلها اذا تاخرت عن المستثني منه ان كان الكلام موجبًا وان كان غير موجب فجيء بواحد منها معربًا بما كان يعرب الكلام موجبًا وان كان غير موجب فجيء بواحد منها معربًا بما كان يعرب به لولم لنكرر المستثنيات وانصب الباقي فمعنى قوله وحكمها في القصد حكم المول ان ما تكرر من المستثنيات حكمه في المعني حكم المستثنى الاول الا ما تكرر من المستثنيات عكمه في المعني حكم المستثني الاول

فيثبت له ما يثبت للاول من الدخول والخروج ففي قولك قام القوم الا زيد الا وبدا الا عمر الا بكر الجميع مخرجون وفي قولك ما قام الا زيد الا عمر الا بكر الجميع داخلون وكذلك ما قام احد الا زيد الاعمر الا بكر الجميع داخلون

وَأُسْتَثَنُّ مَجُرُورًا بِغَيْرِ مُعْرَبًا بِمَا لَمُسْتَثَنَّى بَالِلَّا نُسبَأ استعمل بمعنى الافي الدلالة على الاستثناء الفاظمنهاما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسوان ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون ومنها ما يكون فعلاً وحرفًا وهو خلا وعدا وحاش وقد ذكرها المصنف كلها فاما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لاضافتها اليه وتعرب غير بماكان يعرب به المستثنى مع الا فنقول قام القوم غير زيد بنصبغيركما نقول قامالقوم الا زيدًا يُنصب زيد وثقول ما قام احد غيرُ زيد وغيرَ زيد بالاتباع والنصب والمختار الاتباع كما نقول ما قام احد الا زيدٌ والا زيدًا ونقول ما قام غير زيد فيرفع غير وجوباً كما نقول ما قام الا زيد برفعه وجوباً ونقول ما قام احد غيرَ حمار بنصب غير عند غير بني تميم و بالاتباع عند بني ثميم كا تفعل في قولك ما قام القوم الاحمارًا والاحمارٌ واما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها و يمد ومنهم من يضم سينها و يقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها وممن ذكرها الفارسي في شرحه للشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما انها لا تكون الا ظرفًا فاذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عندهم عن الظرفية الا في ضرورة الشعر واختار المصنف انها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر والى هذا اشار بقوله

وَلِسُوى سُوى سَوَا الْجَعَلَا عَلَى ٱلْأَصَحَ مَا لِغَيْرِ جُعُلاً

فمن استعالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ان لا يسلط على المتي عدوًا من سوى انفسها وقوله صلى الله عليه وسلم ما انتم في سواكم من الام الاكالشعرة البيضاء في الثور الاسود او كالشعرة السوداء في الثور الابيض وقوله

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ُ اذا جلسوا منا ولا من سوائنا ومن استعالها مرفوعة قوله

واذا تباع كريمة او تشترى فسواك بائعها وانت المشتري وقوله ولم إبق سوى العدوا ت دناهم كما دانوا فسواك مرفوع بالفاعلية ومن استعالها منصوبة على غير الظرفية قوله

لديك كفيل بالمنى لمؤمل وان سواك من يؤمله يشقى فسواك اميم ان هذا نقريز كلام المصنف ومذهب سيبو به والجمهور انها لا تخرج عن الظرفية الا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحدمل الناو بل

وَاسْتَنْ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلاً وَبِعَدًا وَبِيَكُونُ بَعْدً لاَ اي واستثن بليس وما بعدها ناصبًا المستننى فتقول قام القوم ليس زيدًا وخلا زيدًا وعدا زيدًا ولا يكون زيدًا فزيدًا في قولك ليس زيدًا ولا يكون زيدًا منصوب على انه خبر ليس ولا يكون واسمهما ضمير مستر والمشمهور انه عائد على البعض المفهوم من القوم والتقدير وليس بعضهم زيدًا وهو مستتر وجوبًا وفي قولك خلا زيدًا وعدا زيدًا منصوب على المفعولية وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشمهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما نقدم وهو مستتر وجوبًا والتقدير خلا بعضهم زيدًا وغيدًا ونيدًا وغود مستتر وجوبًا والتقدير خلا بعضهم زيدًا ونيدًا ونيدًا ونيكون بعد لا وهو

قيد في يكون نقط على انه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وانها لا تستعمل فيه الا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غبرها من ادوات النفي نحو لم ولن واا وان وما

وَا جُرُو بِسَابِقِي يَكُونُ إِنْ تُرِدْ وَبَعَدَمَا أَنْصِبْ وَٱنْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ اي اذا لم نتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما ان شئت فنقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد فخلا وعدا حرفا جرولم يحفظ سيبويه الجربهما وانما حكاه الاخفش فمن الجربخلا قوله

خلا الله لا ارجو سواك وانما اعدُّ عيالي شعبة من عيالكا ومن الجر بعدا قوله

تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن الى النسور ايجنا حيهم قتلاً واسراً عدا الشمطاء والطفل الصغير فان نقدمت عليهما ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيداً وما عدا زيداً فما مصدر ية وخلا وعدا صلتها وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما نقدم تقريره وزيداً مفعول وهذا معنى قوله و بعد ما انصب هذا هو المشهور واجاز الكمائي الجربهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جو فقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجراز قد يرد وقد حكى الجربي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب وحيث جراً فهما حرفا عروان عبما فهما فهما فعلان وهذا ما عن علا فعلان وهذا عن علا فعلان وهذا على المرب المحرب في الشرح الجربي في الشرع المحرب في المرب وعدا في الشرع المحرب في الشرع المحرب في المرب والمنا في المرب في الشرع المحرب في المرب في الشرع المحرب في المرب في المحرب في المدرب في المرب في المدرب في ال

وَكُفَلًا حَاشًا وَلاَ نَصْعَبُ مَا وَقِيلَ حَاشًا وَحَشَى فَأَحْفَظُهُمَا الشَّهُور ان حَاشًا لا تكون الا حرف جر فتقول قام القوم حاشًا زبد بجو

زيد وذهب الاخنش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف انها مثل خلا تستعمل فعلاً فتنصب ما بعدها وحرفاً فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيد اوحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراه وابو زيد الانصاري والشيباني النصب بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشى الشيطات وابا الاصبع وقوله

حاشى قريشاً فان الله فضّلهم على البرية بالاسلام والدين وقول المصنف ولا تصحب ما معناه ان حاشا مثل خلا في انها تنصب ما بعدها او تجر ولكن لا تنقدم عليها ما كما تنقدم على خلا فلا ثقول قام القوم ما حاشا زيدًا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلاً فني مسند ابي امية الطرسوسي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسامة احبُّ الناس اليَّ ما حاشا فاطمة وقوله

رايت الناس ما حاشا قريشًا فانًا نحن افضلهم نعالا ويقال في حاشا حاشق وحشى

## الحال

أَلْحَالُ وَصَفَّ فَضَلَةٌ مُنتَصِبُ مُفْهِمٌ فِي حَالَ كَفَرْدًا أَذْهَبُ عَرَّف الحَال بانه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردًا اذهب ففردًا حال لوجود القيود المذكورة فيه وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسًا فانه تمييز لا حال على الصحيح اذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة وكذلك بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته وكذلك رايت رجلاً راكبًا فان راكبًا لم يُسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل وقول المصنف مفهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة

وَكُونُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا يَغُلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَعَقًا

الاكثر في الحال ان تكون منتقلة مشتقة ومعنى الانتقال ان لا تكون ملازمة للمنصف بها نحو جاء زيد راكبًا فراكبًا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بان يجيء ماشيًا وقد تجي الحال غير منتقلة اي وصفًا لازمًا نحو دعوت الله سميعًا وخلق الله الزرافة بديها اطول من رجليها وقوله

فجاءت به سبط العظام كانما عامته بين الرجال لوا المسميعاً واطول وسبط احوال وهي اوصاف لازمة وقد تاتي الحال جامدة وبكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقوله

وَ يَكُنُّرُ ٱلْجُمُودُ فِي سِعِرُ وَفِي مَبْدِي تَأَوُّلَ بِلاَ تَكَأَّفُ كَا مُدُّ وَيَكُّرُ وَيَدُ أَسَدًا أَيْ كَأْسَدُ

يك رُمِيه الحال جامدة ان دلت على سعر نحو بعه مدًّا بدرهم فمدًّا حال جامدة وهي في معنى المشتق اذ المعنى بعه مسعرًا كل مد بدرهم و يكثر جمودها ابضًا فيا دل على تفاعل نحو بعه يدًّا بيد اي مناجزة او على تشبيه نحو كرَّ زيد اسدًّا اي مشبهًا الاسد فيدًّا واسدًّا جامدان وصح وقوعهما حالاً لظهور تأولها بمشتق كما نقدم والى هذا اشار بقوله وفي مبدي تاول اي يكثر مجيه الحال جامدة حيث ظهر تاولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله ان قول النحويين ان الحال جامدة حيث ظهر تاولها بمشتق وعلم بهذا وما قبله من قول النحويين ان الحال بجب ان تكون منتقلة مشئقة معناه ان ذلك هو الغالب لا انه لازم وهذا معنى قوله فيا تقدم لكن ليس مستحقًا

وَٱلْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفَظًّا فَأَعْلَقِدْ تَنْكَبِرَهُ مَعْنَى كُوَحْدَكَ ٱجْتَهِدْ

مذهب جمهور النحو بين ان الحال لا تكون الا نكرة وان ما ورد منها معرَّفًا لفظًا فهو منكر معنى كقولهم جادوا الجماء الغفير وارسلها العراك واجتهد

وحدك وكلته فاه الى في فالجماء والعراك و وحدك وفاه احوال وهي معرفة لفظاً لكنها مو وله بنكرة والنقدير جاهوا جميعاً وارسلها معتركة واجتهد منفردا وكلته مشافهة وزعم البغداديون ويونس انه يجوز تعريف الحال مطلقاً بلا تاويل فاجازوا جاء زيد الراكب وفصل الكوفيون فقالوا ان تضمنت الحال معنى الشرط صغ تعريفها والا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب احسن منه الماشي فالراكب والماشي حالان وصح تعريفهما لنا ولما الشرط لم الشرط الم التقدير زيد اذا ركب احسن منه اذا مشى فان لم لتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا لقول جاء زيد الراكب اذا كب اذا كرب احسن منه اذا مشى خاء زيد ان ركب

وَمَصْدُرٌ مِنْكُرٌ حَالاً يَقَعُ بِكُثْرَةٍ كَبَعْتَةً زَيْدٌ طَلَعُ

حق الحال ان يكون وصفاً وهو ما دل على معنى وصاحبه كفائم وحسن ومضر وب فوقوعها مصدرًا على خلاف الاصل اذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى وقد كثر يحيء الحال مصدرًا نكرة ولكنه ليس بقيس لمجيئه على خلاف الاصل ومنه زيد طلع بغتة فبغنة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير طلع زيد باغتاهذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب الاخفش والمبرد الى انه منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغنة فيبغت عندها هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون الى انه منصوب على المصدرية كا ذهبا اليه لكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتاوله بنعل من لفظ المصدر والتقدير في قولك زيد طلع بغنة و بد بغنة فيو ولون طلع ببغت وينصبون به بغنة

وَلَمْ يُنكُّرُ غَالِبًا ذُوالْحَالِ إِنْ لَمْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يُخْصَّصْ أَوْ يَبِنْ مِنْ بَعْدِ نَفِي إِنَّو مُضَاهِيهِ كَلاَ يَبْغِ أَمْرُولِ عَلَى مُوعَ مُسْتُسْمِلاً

حق صاحب الحال ان يكون معرفة ولاينكر في الغالب الاعند وجود مسوغ وهو احد امور منها ان يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائمًا رجل وقول الشاعر انشده سببو يه

وبالجسم مني بيناً لو علمنه شعوب وان تستشهدي العين تشهد وقوله ومالام نفسي مثلها لي لائم ولاسد فقري مثل ماماكت بدي فقائماً حال من رجل وبيناً حال من شعوب ومثلها حال من لائم ومنها ان تخصص النكرة بوصف او باضافة فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها بفرق كل امرة حكم امرًا من عندنا وقول الشاعر

فعيت بارب نوحاً واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بايات مبينة في قومه الف عام غير خمسينا ومثال ما تخصص بالاضافة قوله تعالى في اربعة ايام سواة السائلين ومنها ان نقع النكرة بعد نفي او شبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله او يَن من بعد نفي او مضاهيه فمثال ما وقع بعد الذني قوله

ماحم من موت حمى واقيا ولا ترى من احد باقيا ومنه قوله تعالى وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معاوم فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجي الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافاً للزمخشري لان الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف وايضاً وجود الا مانع من ذلك اذ لا يعترض بالا بين الصفة والموصوف ومن صرح بمنع ذلك ابو الحسن الاخفش في المائل وابو على الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله

يا صاح هل حم عيش بافياً فترى لنفسك العذر في ابعادها الاملا ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغ ِ امرواد على امرىء مستسهلاً وقول قطري بن الفجاءة

لا يركنن احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفًا لحام

واحترز بقوله غالبًاما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلامسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل وقولهم عليه مائة بيضًا واجاز سيبو يه فيها رجل قائمًا وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا وصلى وراء ورجال قيامًا

وَسَبْقَ حَالَ مَا بِحَرْفِ جُرٌّ قَدْ أَبَوْا وَلَا أَمْنُعُهُ فَقَدْ وَرَدْ

مذهب جمهور النحو بين انه لا يجوز نقديم الحال على صاحبها المجرور بجرف فلا نقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان الى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله

لئن كان بردالماء هيمان صاديًا اليَّ حبيبًا انها لحبيبُ فهيان وصاديًا حالان من الضمير المجرور بالى وهو الياد وقوله

فان تك اذواد اصبن ونسوة فلن تذهبوا فرغاً بقتل حبال فنرغاً حال من قتل واما نقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحوجاء ضاحكاً زيد وضربت مجردة هندًا

وَلاَ تَجُرِ حَالاً مِنَ ٱلْمُضَافِ لَهُ اللَّهِ إِذَا ٱقْتَضَى ٱلْمَضَافُ عَمَلَهُ الْوَكَانَ جُرْتُهِ فَلا تَحْيِفَا لَا يُحِوزُ عِيهِ الحال من المضاف اليه الا اذا كان المضاف ما يصح عمله في الحال كامم الفاعل والمصدر ونحوها مما تضمن معنى الفعل فتقول هذا ضارب هند مجردة واعجبني قيام زيد مسرعًا ومنه قوله تعالى اليه مرجعكم جميعًا ومنه قول الشاعر

نقول ابنتي ان انطلاقك واحدًا الى الروع يومًا تاركي لا اباليا وكذلك يجوز مجمي 4 الحال من المضاف اليه اذا كان المضاف جزء ا من

المضاف اليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف اليه عنه ثمثال ما هو جزاً من المضاف اليه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً فاخواناً حال من الضمير المضاف اليد صدور والصدور جزاد من المضاف اليه ومثال ما هو كجزه من المضاف اليه في صحة الاستغناء بالمضاف اليه عنه قوله تعالى تُم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً فحنيفاً حال من ابرهيم والملة كجزء من المضاف اليه اذ يصح الاستغناه بالمضاف اليه عنها فاو قيل في غير القرآن ان اتبع ابرهيم حنيفًا لصح فان لم يكن المضاف مما يصح ان يعمل في الحال ولا هو جزاه من المضاف اليه ولا مثل جزئه لم يجز مجيء الحال منه فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلاقًا للفارسي وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الصورة ممتوعة بلا خلاف ليس بجيد فان مذهب الفارسي جوازها كا تقدم ويمن نقله عنه الشريف ابوالمعادات ابن الشجري في اماليه وَٱلْحَالَ إِنْ يُنْصَبِّ بِفِعْلِ صُرٌّ فَا أَوْ صِفَةٍ أَشْبِهَتِ ٱلْمُضَرُّفَا تَقْدِيمُهُ كُسْرِعًا ذَا رَاحِلُ وَمُخْلِصًا زَيدُ دَعًا يجوز لقديم الحال على ناصبها ان كان نعار متصرفًا او صفة تشبه الفعل المنصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التا نيث واللثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال لقديمها على الفعل المتصرف مخلصاً زيد دعا فدعا فعل متصرف ونقدمت عليه الحال ومثال نقديها على الصفة المشبهة له مسرعاً ذا راحل فان كان الناصب لها فعلاً غير متصرف لم يجز تقديمها عايه فتقول ما احسن زيداً ضاحكا ولا لقول ضاحكاً مااحسن زيدًا لان فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك ان كان الناصب لها صفة لاتشبه الفعل المتصرف كافعل التفضيل لم يجو تقديمها عليه وذلك لانه لا يثنى ولا يجمع ولا يوانث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا تقول زيد<sup>و</sup> ضاحكاً احسن من عمرو بل يجب تاخير الحال فتقول زيد احسن من عمرو ضاحكاً

وَعَامِلٌ ضُمَّنَ مَعْنَى ٱلْفِعِلَ لاَ حُرُوفَهُ مُؤَّخِّرًا لَن يَعْمَالَا كَتَاكَ لَيْتَ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ نَحُوْ سَعِيدٌ مُسْتَقَرًّا فِي هَجَرْ

لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى النعل دون حروفه كاسهاء الاشارة وحروف التمنى والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند مجردة وليت زيداً اميراً اخوك وكان زيداً راكباً اسد وزيد في الدار او عندك قائمًا فلا يجوز نقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المُثُل ونحوها فلا نقول مجردة تلك هند ولا اميرًا ليت زيدًا اخوك ولاراكبًا كان زيدًا اسد وقد ندر لقديمها على عاملها الظرف نحو زيدٌ " قائماعندك والجار والمجرور نحو سعيد مسنقرا في هجر ومنه قوله تعالى والديموات مطويات بيمينه في قراءة من كسر التاء واجازه الاخفش قياساً

وَنَحُو ْ زَيْدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ عَمُرُو مُعَانًا مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ

أقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثنى من ذلك هذه المسئلة وهي ما اذا فضل شيء في حال على نفسه او غيره في حال\_ اخرى فانه بعمل في حالين احداها منقدمة عليه والاخرى متاخرة عنه وذلك نحو زيد ﴿ قائمًا احسن منه قاعدًا وزيد ۗ مفردًا انفع من عمرو معانًا فقائمًا ومفردًا منصوبان باحسن وانفع وها حالان وكذا قاعدًا وممانًا وهذا مذهب الجمهور وزعم السيرافي انها خبران منصوبان بكان المحذوفة والنقدير زيد اذاكان قائمًا احسن منه اذاكان قاعدًا وزيد اذا كان مفردًا انفع من عمرو اذا كان معاناً ولا يجوز نقديم هذين الحالين على افعل ولا تأخيرهما عنها فلا تقول زيد قائمًا قاعدًا احسن منه ولا تقول زيد "

احسن منه قائمًا قاعدًا

وَٱلْحَالُ قَدْ يَجِيْءُ ذَا تَعَدُّدِ لِمُفْرَدٍ فَٱعْلَمْ وَغَيْرٍ مُفْرَدِ

يجوز تعدد الحال وصاحبها مفردًا ومتعددًا فمثال الاول جاء زيد واكبًا ضاحكًا فراكبًا وضاحكًا حالان من زيد والعامل فيهما جاء ومثال الثاني رأيت هندًا مصعدًا منحدرة فمصعدًا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت ومنه قوله من هند والعامل فيهما لقيت ومنه قوله أ

لقي ابني اخويه خاثفًا منجديه فاصابوا مغنا

غائفاً حال من ابني ومنجديه حال من اخويه والعامل فيهما لقي فعند ظهور المعنى ترد كل حال الى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل اول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لاول الاسمين ففي قولك لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا حالاً من زيد ومنحدرًا حالاً من التاه

وَعَامِلُ ٱلْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِدًا فِي نَحُولِا تَعْثُ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدًا

تنقسم الحال الى موكدة وغير موكدة فالموكدة على قسمين وغير الموكدة ما سوى القسمين فالقسم الاول من الموكدة ما اكدت عاملها وهي المرادة بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه الفظا وهو الاكثر او وافقه لفظا وهو دون الاول في الكثرة فمثال الاول لا تعث في الارض مفسد اومنه ومن الثاني قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله ولا تعثوا في الارض مفسدين ومن الثاني قوله تعالى في مدبرين ماند مسعد المناه وقوله أتعالى وسخو

لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره

أَ وَإِنْ تُؤَكَّدُ جُمْلَةٌ فَمُضَّمَرُ عَامِلُهَا وَلَفَظْهَا يُؤَّخِّرُ

هذا هو القسم الثاني من الحال الموكدة وهي ما اكدت مضمون الجملة وشرط الجملة ان تكون اسمية جزآها معرفتان جامدان نحو زيد اخوك عطوفاً وانا زيد مفهوماً ومنه قوله

انا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة باللناس من عار فعطوفاً ومعروفاً حالان وهما منصو بان بنعل محذوف وجو با والتقدير في الاول احقه عطوفاً وفي الثاني احق معروفاً ولا يجوز ثقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا ثقول عطوفاً زيد اخوك ولا معروفاً انا زيد ولا توسطها بين المبتدا والخبر فلا تقول زيد عطوفاً اخوك

وَمَوْضِعَ ٱلْحَالِ يَجِيْءُ جُمْلَة كَبَّاءَ زَيْدٌ وَهُوَ نَاوٍ رِخْلَةُ

الاصل في الحال والخبر والصفة الافراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخال والخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية اما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه او واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع اذ موقعها نحو جاء زيد وعمرو قائم التقدير اذ عمرو قائم او الضمير والواو مع نحو جاء زيد وهو ناو رحلة

وَدَاتُ بَدُ مِنْ الْوَ مُبْتَدُ حَوَّتُ ضَمِيرًا وَمِنَ ٱلْوَاوِ خَلَتُ وَدَاتُ وَاوْ بَعْدَهَا ٱلْوِ مُبْتَدَا لَهُ ٱلْمُضَادِعَ ٱجْعَلَنَ مُسْنَدَا

الجُمَلة الواقعة حالاً ان صدرت بمضارع مثبت لم يجز ان تقترن بالواو بل لا تربط الا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمرو ثقاد الجنائب بين يديه فلا يجوز دخول الواو فلا تقول جاء زيد ويضحك فان جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك او ل على اضهار مبتدا بعد الواو و يكون المضارع خبراً عن ذلك المبتدا وذلك نحو قولهم قمت واصك عينه وقوله خبراً عن ذلك المبتدا وذلك نحو قولهم قمت واصك عينه وقوله

فلاخشيت اظافيرهم نجوت وارهنهم مالكا

فاصك وارهنهم خبران لمبتدا محذوف التقدير وانا اصك عينه وانا ارهنهم مالكاً

وَجُمْلَةُ ٱلْحَالِ سِوَى مَا قُدِّماً بِوَاوِ أَوْ بِمُضْمَرِ أَوْ بِهِمَا

الجملة الحالية اما ان تكون اسمية او فعلية والفعل اما مضارع او ماض وكل واحدة من الاسمية والفعلية اما مثبتة او منفية وقد تقدم انه اذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لم نصيمها الواو بل لا تربط الا بالضمير فقط وذكر في هذا البيت ان ما عدا ذلك يجوز ان يربط بالواو وحدها او بالضمير وحده او بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة او منفية والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي فتقول جاء زيد وعمرو قائم وجاء زيد يده على رأسه وكذلك المنفي فتقول جاء زيد وقد قام خاء زيد لا يضحك او ولم يضحك او ولم يتم عمرو وجاء زيد وقد قام عمرو وجاء زيد وقد قام ابوه وكذلك المنفي فيحو عمرو وجاء زيد وما قام عمرو وجاء زيد وقد قام ابوه وكذلك المنفي فيحو عمر وجاء زيد واما قام ابوه وكذلك المنفي فيحو عمرا المضارع المنفى في غير هذا الكتاب انه لا يجوز اقترانه بالواو كم المضارع المثبت وان ما ورد مما ظاهره ذلك موقول على اضهار مبتدا في المضارع المثبت وان ما ورد مما ظاهره ذلك موقول على اضهار مبتدا فلا تتبعان خبر لمبتدا محذوف

وَا لَحَالُ قَدْ يُجْذُفُ مَا فِيهَا عَمِلْ وَبَعْضُ مَا يُجْذُفُ ذِكُرُهُ حُظِلْ

يحذف عامل الحال جوازًا ووجوبًا فمثال ما حذف جوازًا ان يقال كيف جئت فتقول راكبًا نقديره جئت راكبًا وكقولك بلى مسرعًا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلى سرت مسرعًا ومنه قوله تعالى أيحسب الانسان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه التقدير والله اعلم بلى غدمها قادرين ومثال ما حذف وجوبًا قولك زيد اخوك عطوفًا ونحوه من الحال المؤكدة مضمون الجلة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبر نحو ضربي زبدًا قائمًا النقدير اذاكان قائمًا وقدسبق نقرير ذلك في الخبر نحو ضربي زبدًا قائمًا النقدير اذاكان قائمًا وقدسبق نقرير ذلك في النقدير اذاكان قائمًا وقدسبق نقرير ذلك في المنافية مناب

باب المبتدا والخبر وبما حذف فيه عامل الحال وجوباً قولهم اشتريته بدره فصاعداً وتصدقت بدينار فسافلاً فصاعداً وسافلاً حالان عاملها محذوف وجوباً والتقدير فذهب المن صاعداً وذهب المتصدق به سافلاً وهذا معنى قوله و بعض ما يحذف ذكره حظل اي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره "

## التميز

إِسْمُ بِعَنْىَ مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ يُنْصَبُ تَمْبِيزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ كَشِيزًا بَمِا قَدْ فَسَّرَهُ كَشِيزًا وَمَنَوَيْنِ عَسَلًا وَتَمْرًا

نقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستنفى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرًا وتفسيرًا ومبينًا وتبيينًا ومميزًا وتمييزًا وهوكل اسم نكرة مفمن معنى من لبيان ما قبله من اجمال نحو طاب زيد نفسًا وعدري شبر ارضًا فاحترز بقوله مضمن معنى من من الحال فانها مضمنة معنى في وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله كاسم لا اللي لنفي ما قبله من اجمال يشمل نوعي التمييز وها المبين اجمال ذات والمبين اجمال المبين اجمال داخر وهوالواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو نشبر ارضًا والمكيلات نحو له قنيز برًّا والموزونات نحوله منوان عسلاً وقدير ومنوان وعشرون والمبين اجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به وقفيز ومنوان وعشرون والمبين اجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به وففيز ومنوان وعشرون والمبين اجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل او مفعول نحو طاب زيد "نفسًا ومثله اشتعل الوأس شيبًا وغرست الارض شجرًا ومثله وفجرنا الارض عيونًا فنفسًا تمييز منقول من

الفاعل والاصل طابت نفس زيد وشجرًا منقول من المفعول والاصل غرست شجر الارض فبين نفس الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجر المفعول الذي تعلق به الفعل الذي قبله المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع العامل الذي قبله و بعد ذي وشبهها أجر ره إذا أضَفتها كَمُدُ حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل مل الأرض ذهبا

اشار بذي إلى ما تقد م ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل على مساحة او كيل او وزن فيجوز جر التمييز بعد هذه بالاضافة ان لم يضف الى غيره نحو عندي شبر ارض وقفيز بر ومنوا عسل وتمر فان اضيف الدال على مقدار الى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قدر راحة سحاباً ومنه قوله تعالى فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبا واما تمييز العدد فسياً تي حكمه في باب العدد

وَٱلْفَاعِلَٱلْمَعْنَى ٱنْصِبَنْ بِأَفْعَالَ مُفَصَّلًا كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً

التمبيز الواقع بعد افعل التفضيل ان كان فاعلاً في المعنى وجبنصبه وان لم يكن كذلك وجب جرّه والاضافة وعلامة ما هو فاعل في المعنى ان يصلح لجعله فاعلاً بعد جعل افعل التفضيل فعلاً نجو انت اعلى منزلاً واكثر مالاً فمنزلاً ومالاً يجب نصبها اذ يصع جعلهما فاعلين بعد جعل افعل التفضيل فعلاً فتقول انت علا منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس افعل التفضيل فعلاً فتقول انت علا منزلك وكثر مالك ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد افضل رجل وهند افضل امراه فيجب جرّه والاضافة الا أذا اضيف افعل الى غيره فانه ينصب حينئذ نجو انت افضل الناس رجلاً وبعد كلّ ما افتضى تعجباً ميّر من الحرة في بكر أبا وبعد كلّ ما افتضى تعجباً ميّر من الحسن زيدًا رجلاً بقع التمييز بعد كل ما دل عل تعجب نحو ما احسن زيدًا رجلاً بقع التمييز بعد كل ما دل عل تعجب نحو ما احسن زيدًا رجلاً

واكرم بابي بكر ابًا ولله درك عالمًا وحسبك بزيد رجلاً وكفي به عالمًا وياجارنا ما انت جارة

وَأَجْوُرُ مِنْ إِنْ شِئْتَ عَيْرَ ذِي ٱلْعَدَد وَٱلْفَاعِلِ ٱلْمَعْنَى كَطِبْ نَفْسَاتُفَد

يجوز جرش التمييز بمن ان لم يكن فاعلاً في المعنى ولا مميز العدد فتقول عندي شبر من ارض وقفيز من بر ومنوان من على وتم وغرست الارض من شجر ولا لقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم من شجر ولا لقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم وعامل التمييز قديم مطاقاً والفيل ذو التصريف نزراسيقاً مذهب سببويه رحمه الله تعالى انه لا يجوز لقديم التمييز على عامله سوا كان منصرفاً او غير متصرف فلا لقول نفساً طاب زيد ولا عندي درها عشرون واجاز الكسائي والمازني والمبرد لقديمه على عامله المتصرف فنقول نفساً طاب زيد وشيباً اشتعل راسي ومنه قوله

اتهجر سلمى بالفراق حبيبها " وماكان نفساً بالفراق تطيب' وقوله

ضيعت حزمي في ابعادي الاملا وما ارعويت وشيباً رامي اشتعلا ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعله في هذا الكتاب قليلاً فان كان العامل غير متصرف منعوا التقديم سواله كان فعلاً نحو ما احسن زيدا رجلاً او غيره نحو عندي عشرون درهماً وقد يكون العامل متصرفاً و يمتنع لقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كفى بزيد رجلاً فانه لا يجوز تقديم رجلاً على كفى وان كان فعلاً متصرفاً لانه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلاً ما اكفاه رجلاً غير متصرف وهو فعل التعجب فمعنى قولك كفى بزيد رجلاً ما اكفاه رجلاً

حروف الجر

هَاكَ حُرُوفَ ٱلْجُرِّ وَهِيَ مِنْ إِلَى حَتَّى خَلاَّ حَاشًا عَدًا فِي عَنْ عَلَى

مُذْ مُنذُ رُبِّ اَللَّمُ كَيْ وَاوْ وَتَا وَٱلْكَافُ وَٱلْبَا وَلَعَلَ وَمَتَى

هذه الحروف العشرون كالها مختصة بالامياء وهي تعمل فيها الجرّ ونقدم الكلام على خلا وحاشى وعدا في الاستثناء وقل من ذكركي ولعل ومتى في حروف الجرّ فأماكي فتكون حرف جرٌّ في موضعين احدها اذا دخلت علىما الاستفهامية نحوكيمه ايله فما استفهامية مجرورة بكيوحذف الفها لدخول حرف الجرّ عليها وجيء بالهاء للسكت الثاني قولك جئت كي آكرم زيدًا فأكرم فعل مضارع منصوب بان بعد كي وان والنعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جثت كي أكرام زيد اي لاكرام زيد واما لعل فالجرُّ بها لغة عقيل ومنه قوله لعل ابي المغوار منك قريب. وقوله

لعلَّ الله فضلكم علينا بشيء أنَّ امكم شريم ُ فابي المغوار والاسم الكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جرّ زائد دخل على المبتدا فهوكالباء في بحسبك درهم وقد روي على لغة هولاء في لامها الاخيرة الكسر والفتح وروي ايضًا حذف اللام الاولى فنقول علَّ بفتح اللام وكسرها واما متى فالجرُّ بها لغة هذَّيل ومن كلامهم اخرجها متى كمه ِ يريدون من كمه ِ ومنه قوله

شربنَ بماء البحر ثم ترفعت منى لحج خضر لهنَّ تئيج ' وسياتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجرّ وذكرها في غيره ومذهب سيبويه انها من حروف الجرّ لكن لا تجر الا المضمر فنقول لولاي ولولاك ولولاه فالياه والكاف والهاه عند سيبويه مجرورات بلولا وزعم الاخنش انها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئًا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد لاتينك وزعم المبرد ان هذا التركيب اعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو محجوج

بثبوت ذلك عنهم كقوله

أُتطَّمع فينا من اراق دماءنا ولولاك لم يعرض لاحسابنا حسن

وقول الاخر

وكم موطن لولاي طعن كما هوى بأجرامه من فنة النيق منهوى بأكظاهراً خصصُ منذُ مُذُوحَتَى وَالْكَافَ وَالْوَاوَ وَرُبِّ وَالْتَا وَالْتَاهِ لِلهِ وَرَبِ وَالْتَا مِن نَحُو رُبّهُ فَتَى نَزْرُ كَذَا كَهَا وَنَحُوهُ أَتَى من حروف الجرما لا يجرالا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في الببت من حروف الجرما لا يجرالا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في الببت الاول فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا تجر مذ ومنذ من غوما رابته منذ يومنا اي في يومنا وان كان الزمان حاضراً كانت بمعني في من نحو ما رابته مذ يوم الجمعة اي من يوم الجمعة وسيذكر المصنف هذا في اخر الباب وهذا معنى قوله واخصص بجذ ومنذ وقتا واما حتى فسياتي الكلام على مجرورها عندذكر المصنف لهوقد شذ جرها الضمير كقوله فلا والله لا يلني اناس فني حتّاك يا ابن ابي زياد

ولا يقاس على ذلك خلافًا لبعضهم ولغة هذيل ابدال حائها عينًا وقرأ ابن مسعود فترابصوا به عنى حين واما الواو فعنصة بالقسم وكذلك التاه ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما فلا تقول اقسم والله ولا اقسم تالله ولا تجر التاه الا لفظ الله فتقول تالله لافعان وقد سمع جرها لرب مضافًا الى الكعبة وهذا معنى قوله والتاه لله ورب وسمع ايضًا تا لرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب انهم قالوا تحياتك وهذا غر بب ولا تجر رب الاً نكرة نخو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله و برب منكرًا اي واخصص برب النكرة وقد شذ عالم لقيت وهذا معنى قوله و برب منكرًا اي واخصص برب النكرة وقد شذ

جرها ضمير الغيبة كقوله

واه رأيت وشيكاً صدع اعظمه ورُبه عطبا انقذت من عطبه كا شذ جر الكاف له كقوله

خلى الذنابات شمالا كثبا واماو عال كها او اقر با وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن الاحاظلا

وهذا معنى قوله وما رووا البيت والذي روي من جر رب المضمر نحو ر به فتى قليل وكذلك جر الكاف المضمر نحوكها

بَعْضْ وَبَيِّنْ وَٱبْتَدِئْ فِي ٱلْأَمْكَيَّهُ بِمِنْ وَقَدْنَأْ تِي لِبَدْ ۗ ٱلْأَرْمِيَةُ وَذِيدَ فِي نَفِي وَشِبْهِهِ فَجُرٌ نَكَرَةٌ كَمَّا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرٌ

تجيه من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الفاية في غير الزمان كثيرًا وفي الزمان قليلاً وزائدة فمثالها للتبعيض قولك اخذت من الدراهم ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان ومثالها لابتداء الغاية في الكان قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحوام الى المسجد الاقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله عالى لمسجد الحوام الى النقوى من اول يوم

احق أن تقوم فيه وقول الشاعر تخيرن من أزمان يوم حليمة الى اليوم قد جربن كل التجارب

عيرن من ارمان يوم حليمه الله اليوم قد جربن من الجارب ومثال الزائدة ما جاءني من احد ولا تزاد عند جهور البصريب الا بشرطين احدها ان يكون المجرور بها نكرة الثاني ان يسبقها نفي او شبهه والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من احد والاستفهام نحو هل جاءك من احد ولا تزاد في الايجاب ولايؤتى بها جارة لمعرفة فلا ثقول جاءني من زيد خلافًا للاخنش وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنو بكم واجاز الكوفيون زيادتها في الايجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم قد كان

من مطر اي قد كان مطر

الا نتها حتى وكلام وإلى ومن وبالا يفهمان بدلاً على انتها الغاية بالاوحتى واللام والاصل من هذه الثلاثة الى فلذلك تجر الاخر وغيره نحو سرت البارحة الى اخر الليل او الى نصفه ولا تجر حتى الا ما كان اخرا او متصلاً بالاخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر غيرها فلا نقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعال اللام الانتها ولي قليل ومنه قوله تعالى كل يجري لاجل مسمى وتستعمل من والباء بمعنى بدل فمن استعال من والما خين الدنها من الاخرة الدنيا من الاخرة اي بدل فمن استعال من ولو نشاه لجعلنا منكم الائكة في الارض يخلفون اي بدلكم وقول الشاعر

جارية لم تاكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا اي بدل البقول ومن استعال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم اي بدلها وقول الشاعر

فليت ليبهم قومًا اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسانًا وركبانا

اي بدلم

وَاللَّامُ اللَّهُ ال

وزائدة قياساً نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى اذا كنتم للرويا تعبرون وسماعاً نحوضر بت لزيد واشار بقوله الى والظرفية استبن الى اخره الى معنى الباء وفي فذكر انهمااشَّاركا في افادة الظرفية والسببية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل اي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرًا ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيهاومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امراة النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض بالباا ستعن وَعد عوض الصق ومثل مع وَمن وعن بها أنطق تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بالف درهم ومنه قوله تعالى اوائك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالاخرة وللالصاق نحو مررت بزيد وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه اي مع طرازه وبمعنى من كقوله شربن بماء البحر اي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سال سائل بعذاب اي عن عذاب وتكون الباله ايضاً للصاحبة نحو فسبح بحمد ربك اي مصاحباً بحمد ريك

عَلَى لَلا سُتِعْلَا وَمَعْنَى فِي وَعَنْ بِعَنْ تَجَاوُزًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعْلَا وَقَدْ تَجِي مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعْلَا كَمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعْلَا تَستعمل على للاستعلاء كثيرًا نحو زيد على السياح وبمعنى في نحو قوله نعالى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها اي في حين غفلة وتستعمل عن المحاوزة كثيرًا نحو رميت عن القوس و بمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن

طبقًا عن طبق اي بعد طبق وبمعنى على نحو قوله لاه ابن عمك لاافضلت في حسب عني ولا انت دباني فتخزوني اي لا افضلت في حسب علي كما استعملت على بمعنى عن في قوله اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها

اي اذا رضيت عني

شَبِهُ بَكَافِ وَبِهَا ٱلتَّعليلُ قَدُ يَعنَى وَزَائِدًا لِبَوْ كَيدٍ وَرَدُ تَاتِي الْمَعليلُ تَاتَي الْمَعليلُ تَاتَي الْمَعليلُ عَدْ الْمَافُ لَلْمَسْدِ وَقَدْ تَاتِي لَا لَعليلُ كَقُولُهُ تَالَّكُو لَا لَكُونُ لَا لَمُ وَتَاتِي زَائِدَةً لَا تُوكِيدُ كَقُولُهُ تَعالَى وَاذْكُرُوهُ كَا هَدَاكُم أَي لَمُدايتُهُ أَيا كَم وَتَاتِي زَائِدَةً لَا تُوكِيدُ وَجَعلُ مَنهُ قُولُهُ تَعالَى لِيس كَمثُلُهُ شِيءٌ أَي لِيس مثله شيءٌ ومما زيدت وجعلُ منه قولُه تعالى ليس كَمثُلهُ شيءٌ أي ليس مثله شيءٌ ومما زيدت فيه قول رو بة لواحق الاقراب فيها كالمقق \* أي الماولُ فيها قول رو بة لواحق الاقراب فيها كالمقق \* أي فيها المقق أي الطولُ وما حكاهُ النوء له أنه قبل لبعض العرب كيف تصنعون الاقط فقال كهين أي هيئًا

وَٱسْتُعْمِلَٱسْمًا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِمَا مِنْ دَخَلاَ

استعملت الكاف اسماً قليلاً كقوله

اننتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفنل فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمنى فوق وعن معنى جانب ومنه قوله

غدت من عليه بعد ما تم ظموها تصل وعون قيض بزيزاء مجهل اي غدت من فوقه وقوله

ولقد اراني لارماح دريثة من عن يميني تارة وامامي اي من جانب يميني

وبالنداء فمثال الاجنبي قوله

كَا خطَّ الكَتَأَبُ بَكَفَ يوماً يهودي يقاربُ او يزيلُ ففصل يبوماً بين كف ويهودي وهو اجنبي من كف لانه معمول لخط ومثال النعت قوله

نجوت وقد بل المرادي ميقه من ابن ابي شيخ الاباطح طالب الاصل من ابن ابي طالب شيخ الاباطح وقوله

ولئن حلفت على يديك لاحلفن بيمين اصدق من يمينك مقسم الاصل بيمين مقسم اصدق من يمينك ومثال النداء قوله

وفاقُ كعبُ بجيرٍ منقذ لك من لعجيل مهلكة والخلد في سقر وقوله كان برذون ابا عصام زيد حمار دق باللجام الاصل وفاق بجير ياكعب وكان برذون زيد يا ابا عصام

المضاف الى ياء المتكلم

آخِرَ مَا أَضِيفَ الْبَا أَكْسِرُ إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلَا كَرَامٍ وَقَذَى أَوْ يَكُ مُعْتَلَا كَرَامٍ وَقَذَى أَوْ يَكُ كُابْنَيْنِ وَزَيْدَيْنِ فَذِي جَمِيعُهَا الْبَا بَعْدُ فَتَحْهَا اَحْتُذِي وَتُدْعَمُ الْبَا بَعْدُ فَتَحْهَا اَحْتُذِي وَتُدْعَمُ الْبَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِضَمَّ فَأَكْسِرُهُ يَهُنَ وَالْفَا سَلِمْ وَفِي الْمَقَصُودِ عَنْ هُذَيْلِ انْقِلاَ بُهَا يَا اللّهُ عَنْ المَقَصُودِ عَنْ هُذَيْلِ انْقِلاَ بُهَا يَا اللّهُ حَسَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

يكسر اخر المضاف الى باء المتكلمان لم يكن مقصورًا ولا منقوصًا ولا مثنى ولا مجموعًا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للوَّنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلاني وفتياتي ودلوي وظبي وان كان معتلاً فاما ان يكون مقصورًا او منقوصًا فانكان منقوصًا ادغمت باوَّهُ في باء المتكلم وفتحت بادِ المتكلم فتقول قاضيًّ رفعًا

ونصباً وجوًا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجروالنصب فتقول رأيت غلامي وزيدي ومررت بغلامي وزيدي والاصل بغلامين لي فخذفت النون واللام للاضافة وادغمت الياء في الياء وفقت ياء المتكلم واما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه ايضاً جاء زيدي كا تقول في حالة النصب والجروالاصل زيدوي اجتمعت الواو والياء وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواوياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصع الياء فصار اللفظ زيدي واما المثنى في حالة الرفع فتسلم الفه وتفتع ياء المتكلم بعده فتقول زيداي وغلاماي عند جميع العرب واما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصاي وفتاي وهذبل ثقلب الفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتع ياء المتكلم فتقول عصي ومنه قوله في ومنه قوله أ

سبقوا هوى واعنقوا لهواهم في فيخر موا ولكل جنب مصرخ فالحاصل ان ياله المنكلم تفتح مع المنقوص كرامي والمقصور كعصاي والمثنى كفلاماي رفعاً وغلامي نصباً وجراً وجمع المذكر السالم كزيدي رفعاً ونصباً وجواً وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي واشار المصنف بقوله وتدغم الياه الى ان الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنتخلم واشار بقوله وان ما قبل واو وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المنتكلم واشار بقوله وان ما قبل واو ضم الى ان ما قبل واو عجب كسره عند قلبهايا هو الشار بقوله والنا سلم الى ان ماكان اخره الفا كالمثنى والمقصور لا نقلب واشار بقوله والنا سلم الى ان ماكان اخره الفا كالمثنى والمقصور لا نقلب النه ياء بل تسلم فتقول غلاماي وعصاي واشار بقوله وفي المقصور الى ان هذبلاً ثقلب الف المقصور خاصة فتقول عصي واما ما عدا هذه الار بعة فيجوز في الياء معه الفتح والتمكين فتقول غلامي وغلامي

#### اعال المصدر

يِفِيْلِهِ ٱلْمَصْدَرَ أَلَحِيْنَ فِي ٱلْعَمَلُ مُضَافًا أَوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلُ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحِلُ مَحَلَّهُ وَلِاَسْمِ مَصْدَرٍ عَمَل بعمل المصدر عمل النعل في موضعين احدها ان يكون نائبًا مناب النط فَيْ مَا يَالُولُ مِنْ النَّهِ لَيْ مُوضعين المدها ان يكون نائبًا مناب

الفعل نحوضرباً زيداً فزيداً منصوب بضرباً لنيابته مناب اضرب وفيه ضمير مستترم وفوع به كما في اضرب وقد نقدم ذلك في باب المصدر والموضع الثافي ان يكون المصدر مقدراً بان والنعل او بجا والنعل وهو المراد بهذا الفصل فينقدر بان اذا اربد المضي او الاسنقبال نحو عجبت من ضربك زيداً امس او غداً والتقدير من ان ضربت زيداً امس او من ان تضرب زيداً المان النقدير بما تضرب زيداً الان وهذا عجبت من ضربك زيداً الان النقدير بما تضرب زيداً الان وهذا المصدر المقدر بعمل في تلاثة الحوال مضافاً نحو عجبت من ضربك زيداً او محلى الموجوداً عن الاضافة وال وهو المنون نحو عجبت من ضربك زيداً او محلى بالالف واللام نحو عجبت من الفرب زيداً واعال المضاف الكثر من اعال المنون واعال المنون واعال المنون المان المنون واعال المنون واعال المنون المان المنون واعال المنون واعال المنون المناف المنون واعال المنون المناف ألمون المناف المنون واعال المنون المناف ألمون المناف المناف ألمون المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المون المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنا

بضرب بالسيوف رو وس قوم ازلنا هامهن على المقيل فرو وس منصوب بضرب ومن اعاله وهو محلى بال قوله و

ضعيف النكاية اعداء يخال الفوار يواخي الاجل وقوله فأنك والتابين عروة بعد ما رعاك وايدينا اليه شوارع وقوله

لقد علمت اولي المغيرة انني كررت فلم انكل عن الضرب مسمعا فاعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتابين ومسمعا منصوب بالضرب واشار بقوله ولاميم مصدرعمل اليان اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخاوه لفظاً ونقديرًا من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فانه مساو لاعطاء معنى ومخالف له بخاوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظاً ونقديراً ولم يعوض عنها شيء واحترز بذلك مما خلا من بعضما في فعله لفظاً ولم يخل منه نقديرًا فانه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرًا وذلك نجو قتال فانه مصدر قاتل وقد خلا من الالف التي قبل التاء في الفعل لكن خلا منها لفظاً ولم يخل القديراً ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيمًا لأ وضارب ضيرابًا لكن انقلبت الالف ياء لكسر ما قبلها واحترز بقوله دون تعويض بما خلا من بعض ما في فعله لفظاً ولقديرًا ولكن عوض عنه شي لا فانه لا يكون امم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة فانه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظاً وتقديرًا ولكن عوض عنها التاه وزعم ابن المصنف ان عطام مصدر وان همزته حذفت تخفيفاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعال اسم المصدر قوله

اكفراً بعد رد الموت عني و بعد عطائك المائة الرتاعا فالمائة منصوب بعطائك ومنه حديث الموطا من قبلة الرجل امرأ ته الوضوء فامرأ ته منصوب بقبلة وقوله

اذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرًا من الامال الا ميسرا وقوله بعشرتك الكرام تعديم منهم فلا تُرَين لغيرهم ألوفا واعال امم المصدر قليل ومن ادعى الاجماع على جواز اعاله فقد وهم

فان الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري اعماله' شاذ وانشد أكفرًا البيت وقال ضياء الدين ابن العلج في البسيط ولا يبعد ان ما قام مقام المصدر يعمل عمله ونقل عن بعضهم انه اجاز ذلك قباسًا و بَعْدَ جَرِّهِ ٱلَّذِي أُضِيفَ لَهُ كَمِلْ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَهُ يضاف المصدر الى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل والى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراع تنقاد الصياريف وليس هذا الثاني مخصوصاً بالضرورة خلافاً لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً فاعرب من فاعلا بحج ورد بانه يصير المعنى ولله على جميع الناس ان يحج البيت المستطيع وليس كذلك فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدا والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك و يضاف المصدر ايضاً الى الظرف ثم يرفع الفاعل و ينصب المفعول فعيت من ضرب اليوم زيد عمراً

وَجُرَّ مَا يَتَبَعُ مَا جُرَّ وَمَنَ نَ رَاعَى فِي الْكِتْبَاعِ الْمَعَلَّ فَيْسَنُ اذا اضيف المصدر الى الفاعل ففاعله يكون مجرورًا لفظًا مرفوعًا محلاً فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرها مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الفلريف أو الظريف ومن انباعه المحل قوله المحل المحل قوله المحل قوله المحل قوله المحل قوله المحل قوله المحل قوله المحل المحل قوله المحل المحل المحل المحل المحل قوله المحل المح

حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظاوم و فرفع المظاوم لكونه نعتاً للمعقب على المحل واذا اضيف الى المفعول فهو مجرور لفظاً منصوب محلاً فيجوز أيضاً في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله موله

قد كنت داينت بها حسانا مخافة الافلاس والليانا

فالليانا معطوف على محل الافلاس

اعال اسم الفاعل

كَفَعْلَهِ النّهُ فَاعِلِ فِي الْعَمْلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيّهِ بِمَعْزِلِ لايخَاو اسم الفاعل من ان يكون مقرونًا بأل او مجردًا فان كان مجردًا عمل عمل نعله من الرفع والنصب ان كان مستقبلاً او حالاً نحوهذا ضارب زيدًا الان او غدًّا وانما عمل لجر بانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جر بانه عليه انه موافق له في الحركات والسكنات كموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظًا ومعنى فان كان بمعنى الماضي لم بعمل لعدم جر بانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظًا فلا تقول هذا ضارب زيد امس عذا ضارب زيد امس واجاز الكسائي اعاله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه واجاز الكسائي اعاله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فذراعيه عنوه عيره على انه حكاية الوصيد فذراعيه منصوب باسط وهو ماض وخرجه غيره على انه حكاية حال ماضية

وَوَلِيَ ٱسْتِفْهَامًا أَوْ حَرْفَ نِدَا ۚ أَوْ نَفْيًا أَوْ جَا صِفَةً أَوْمُسْنَدَا

اشار بهذا البيت الى ان اسم الفاعل لا يعمل الا اذا اعتمد على شي قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو اضارب و يد عمر ا او حرف نداء نجو باطالعا جبلا او النفي نحو ما ضارب و يد عمر ا او يقع نعنا نحو مو رت برجل ضارب و يد او حالا نحو جاء و يد و راكبا فرساويشمل هذين النوعين قوله او جاء صفة وقوله او مسند ا معناه انه يعمل اذا وقع خبر ا وهذا يشمل خبر المبند ا نحو و يد ضارب عمر ا وخبر ناسخه او مفعوله نحو كان و يد ضاربا عمر ا وان و يد ا عمر ا واعلمت و يد اعمر ا فار با بكر ا

وَقَدْ يَكُونُ نَمْتَ مَحَذُو فِ عُرِف فَيَسْتَحِقَّ ٱلْعَمَلَ ٱلَّذِي وُصِفَ قَد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدَّر فيعمل عمل فعلد كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله

وكم مالى عينيه من شيء غيره اذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى فعينيه منصوب بالى ومالى وصفة لموصوف محذوف تقديره وكم شخص مالى ومثله قوله

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم بضرها واوهى قرنه الوعل التقدير كوعل ناطح صخرة

وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَغِي الْمُضِي وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ اَرْتَضِي اذا وقع اسم الفاعل صلة للالف واللام عمل ماضيًا ومستقبلاً وحالاً لوقوعه حينتني موقع الفعل اذ حق الصلة ان تكون جملة فتقول هذا الضاربزيدًا الان اوغدًا او امس هذا هو المشهور من قول النحويين وزع جماعة من النحويين منهم الرماني انه اذا وقع صلة لال لا يعمل الا ماضيًا ولا يعمل مستقبلاً ولا حالاً وزع بعضهم انه لا يعمل مطلقاً وان المنصوب بعده منصوب باضمار فعل والعجب ان هذين المذهبين ذكرها المصنف في التسهيل منصوب باضمار فعل والعجب ان هذين المذهبين ذكرها المصنف في التسهيل وزع ابنه بدر الدين في شرحه ان اسم الفاعل اذا وقع صلة للالف واللام عمل ماضياً ومستقبلاً وحالاً باتفاق وقال بعد هذا ايضاً ارتضى جميع النحويين اعاله يعني اذا كان صلة لال

فَعَّالُ اَوْ مِفْعَالُ اَوْ فَعُولُ فِي كَتْرَةٍ مِنْ فَاعِلِ بَدِيلُ فَيَسَتَحِقُّ مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ وَفِي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعَلِ بِعَمْلِ النَّعَلَ عَلَى عَمَلِ النَّعَلَ عَلَى عَدِيلًا فَعَلَ النَّعَلَ عَلَى عَدِيلُ وَنَعِلُ عَلَى عَلْ النَّعِلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلْ عَلَى عَ

اسم الفاعل واعمال الثلاثة الاول اكثر من اعمال فعيل وفعل واعمال فعيل أكثر من أعال فعل فمن أعال فعال ما صمعه سيبو يه من قول بعضهم أما العسل فانا شراب وقول الشاعو

اخا الحرب لباسا اليهاجلالها وليس بولاج الخوالف اعقلا فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس ومن اعال منعال قول بعض العرب انه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار ومن اعال فعول قول الشاعر

عشية مدى لو تراء تاراهب بدومة تجرد دونه وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق انها على الشوق اخوان العزاء هيوج٬ فاخوان منصوب بهيوج ومن اعمال فعيل قول بعض العرب ان الله سميع دعاء من دعاه فدعاء منصوب بسميع ومن اعال فعل ما انشده سيبو يه حذر امور الانضير وا من ما ليس منجيه من الاقدار وقوله اتاني انهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد

فامورا منصوب بحذر وعرضي منصوب بمزق

وَمَا سِوَى ٱلْمُفْرَدِ مِثْلَهُ جُعِلْ فِي ٱلْحُكُمْ وَٱلشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمَلُ ما سوى المفرد وهو المثنى او المجموع نحو الضار بين والضار بتين والضاربين والضراب والضوارب والضار بات حكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما نقدم ذكره من الشروط فنقول هذان الضار بأن زيدًا وهولا القاتلون بكرًا وكذلك الباقي ومنه قوله \* أوالفًا مكة من ورُق الحمي \* أصله الحمام وقوله ثم زادوا انهم في قومهم غفُو ذنبهم غير فخُر وَأُنْصِبْ بِذِي أَلْإِعْ أَلِ تِلُو اوَأَخْفِضِ وَهُو لِنصبِما سِواهُ مُقْتَضِي يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته الى ما وليه من مفعول ونصبه له فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيداً فان كان له مفعولان واضفته الى احدها وجب نصبه الاخر فتقول هذا معطي زيد درهماً ومعطي درهم زيدا وأجرر أو أنصب تابع الذي انخفض كمبتعي جاه ومالا من نهض يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالاضافة الجو والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا فالجو مراعاة للفظ والنصب على اضار فعل وهو المشهور وقد الصحيح والتقدير ويضرب عمرا او مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وقد روي بالوجهين قوله

الواهب المائة الهجان وعبدها عودًا تزجى بينها اطفالها بنصب عبد وجره وقال الاخر

هل انت باعث دينارًا لخاجتنا او عبد رب اخا عون بن مخواق بن مخواق بنصب عبد عطفًا على محل دينار او على اضمار فعل التقدير او تبعث

عيدرب

وَكُلُّ مَا قُرُّرَ لِلَّسْمِ فَاعِلِ يُعْطَى أَسْمُ مَفَعُول بِلاَ تَفَاضُل فَوْ كَفَا فَا يَكْ تَفَاضُل فَهُو كَفَا فَا يَكْ تَفِي فَوْلَ فِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْطِي كَفَا فَا يَكْتَفِي

جميع ما نقدم في اسم الفاعل من انه ان كان مجردًا عمل ان كان بمعنى الحال او الاستقبال بشرط الاعتاد وان كان بالالف واللام عمل مطلقًا بثبت لاسم المفعول فنقول امضروب الزيدان الان او غدًّا او جاء المضروب ابوهما الان او غدًّا او امس وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني المفعول فيرفع المفعول كما يرفعه فعله فكما نقول ضرب الزيدان نقول المضروب الزيدان وان كان له مفعولان رفع احدهما ونصب الاخو أمضروب الزيدان وان كان له مفعولان رفع احدهما ونصب الاخو فحو المعطى كفافًا يكتفي فالمفعول الاول ضمير مستترعائد على الالف

وَقَدْ يُضَافَ ذَا إِلَى أَسْمِ مُوْتَفِعْ مَعْنَى كَمَّحْمُودِ ٱلْمَقَاصِدِ ٱلْوَرِعْ

يجوز في امم المنعول ان يضاف الى ما كان مرفوعاً به فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد فنضيف اسم المفعول الى ما كان مرفوعاً به ومثله الورع محمود مقاصده ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا نقول مررت برجل ضارب الاب زيداً تريد ضارب ابوه زيداً

### ابنية المصادر

فِعْلُ قِيَاسُ مَصْدَرِ ٱلْمُعَلَّى مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كُودًا رَدًا الفَعْلِ النَّلاثِي المتعدي يجيء مصدره على فَعْل قياسًا مطردًا نص على ذلك سيبويه في مواضع فنقول رد ردًّا وضرب ضربًا وفهم فهما وزعم بعضهم انه لاينقاس وهو غير سديد

وَفَعَلَ ٱللاَّزِمِ ۗ بَابُهُ فَعَلَ كَفَرَح وَكَجَوَى وَكَشَلَلْ اللاَزِمِ عَلَى فَعَلَ قِياسًا كَفْرِح فَرَحًا وَجَوِي جَوى وَشُلْلُ اللاَزِمِ عَلَى فَعَلَ قِياسًا كَفْرِح فَرَحًا وَجَوِي جَوى وَشُلْت بِدَه شَلَلاً

وَفَعَلَ ٱللَّذِمِ مِثْلَ فَعَدَا لَهُ فَعُولٌ بِأُطَرَادٍ كَعَدَا مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوجِبًا فِعَالاً أَوْ فَعَلاَنًا فَأَدْرِ أَوْ فَعَالاً فَأُولُ لِذِي ٱمْتِنَاعِ كَأَبَى وَٱلتَّانِ لِلَّذِي ٱقْتَضَى نَقَلْباً للدَّافُعَالُ أَوْلِصَوْتٍ وَسُمَلُ سَيْرًا وَصَوْتَا ٱلْفَعِيلُ كَصَهَلُ

آم بأني مصدر فعل اللازم على فعول قياسًا فنقول قعد قعودًا وغدا غدوًا وبكر بكورًا واشار بقوله مالم يكن مستوجبًا للى اخره الى انه انما يأ تي مصدره على فعول اذا لم يستحق ان يكون مصدره على فعال او فعالان او فعال فالذي

استحق ان بكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على امتناع كابى اباله ونفر نفارًا وشرد شرادًا وهذا هو المراد بقوله فاوًلُ لذي امتناع والذي استحق ان يكون مصدره على فعالان هو كل فعل دل على نقلب نحو طاف طوفانًا وجال جولانًا ونزا نزوانًا وهذا معنى قوله والثان للذي اقتضى تقلبا والذي استحق ان بكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء او صوت فمثال الاول سعل سمالاً وزكم زكامًا ومشى بطنه مشاه ومثال الثاني نعب الغراب نعابًا ونعق الراعي نعاقًا وازّت القدر ازازًا وهذا هو المقصود بقوله للداء فعال او لصوت واشار بقوله وشمل سبرًا وصوبًا النعيل الى بقوله للداء فعال او لصوت واشار بقوله وشمل سبرًا وصوبًا النعيل الى فعيلاً ياتي مصدرًا لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الاول نغيلاً ياتي مصدرًا لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الاول ان فعيلاً ورحل رحيلاً ومثال النافي نعب نعيبًا ونعق نعيقًا وازت القدر از يزًا وصهلت الخيل صهيلاً

فَعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلا كَسَهُلَ الْأَمْنُ وَزَيْدُ جَزْلاً

اذا كان الفعل على فعل ولا يكون الا لازماً يكون مصدره على فعولة او على فعالة فمثال الاول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذو بة ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة

وَمَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى فَبَابُهُ ٱلنَّقُلُ كُسُخُطٍ وَرِضَى

يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس للثابت في مصدر النعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقلصر فيه على السماع نحو سخط سخطاً ورضي رضى وذهب ذهاباً وشكر شكراناً وعظم عظمةً

وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةً مَقِيسٌ مَصْدَرُهُ كَفَدِّ سَٱلتَّقْدِيسُ وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةً مَقِيسٌ وَزَكَةٍ وَأَجْمِلاً إِجْمَالَ مَنْ تَجَمَلًا تَجَمَلًا

واستعذ استعادة ثم التم التم التم التم وغالبًا ذا التا لزم وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر يلو الثان لما افتحا بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تكملما ذكر في هذه الابيان مصادر غبر الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فاما ان بكون صحيحا او معالاً \* فان كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قد س نقديسا ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وباتي ايضاً على وزن فعال كقوله تعالى وكذبوا باياتنا كذاباً وعلى فعال بخفيف المعين وقد وى وكذبوا باياتنا كذاباً وعلى فعال بخفيف فمصدره كذلك لكن تحذف باء النفعيل و بعوض عنها الناه فيصير مصدره على نفعلة نحو ذكى تزكية وندر مجيئه على تفعيل كقوله

باتت تنزي دلوها تنزيًا كا تنزي شهلة صبيا

وان كان مهمورًا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تنعيل وعلى تنعلة فان نحو خطأ تخطيئًا وتخطيئة وجؤا تجزيئاً وتجزئة ونبأ تنبيئاً وتنبئة وان كان على افعل فقياس مصدره على افعال نحو اكرم اكراماً واجمل اجمالاً واعطى اعطالا هذا اذا لم يكن معتل العبن فان كان معتل العبن نقلت حركة عبنه الى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها ثاله التانيث غالباً نحو أقام اقامة الاصل اقواماً فنقلت حركة الواو الى القاف وحذفت وعوض عنها ثاله التانيث فصار اقامة وهذا هو المراد بقوله ثم اقماقامة واشار بقوله وغالباً ذا التا لزم الى ما ذكرناه من ان تعويض التاء غالب وقد جاء حذفها كقوله تما العين نحو تجمل بحملاً وتعلم تعللاً وتكرم تكرماً وان كان في الله همزة وصل كسر ثالثه وزيد الف قبل اخره سوالاً كان على وزن انفعل او افتعل او استفعل نحو انطلق انطلاقاً واصطفى اصطفالا واستخوج انفعل او افتعل او استفعل نحو انطلق انطلاقاً واصطفى اصطفالا واستخوج

استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الاخر مد وافتحا فان كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه الى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاه التانيث لزوماً نحو استعاذ استعاذة والاصل استعواذاً فنقلت حركة الواو الى العين وهي فاء الكلمة ثم حذفت وعوض عنها الناه فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قوله وضم ما يربع في امثال قد تلملا ان ماكان على وزن تفعلل فان مصدره يكون على تفعال بضم رابعه نحو تلملم تللماً وتدحرج تدحرجاً

فعالاً أو فعاللة لفعالاً والجعل مقيساً تأنياً لا أولاً المني مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجاً وسرهف سرهافا وعلى فعالة وهو المقيض فيه نحو دحرج دحرجة و بهرج بهرجة وسرهف سرهفة لفاعل الفعال وألمفاعكة وغير ما مر السماع عاد له كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة نحو ضارب ضرابا ومضار بة وقاتل فتالاً ومقاتلة وخاصم خصاماً ومخاصمة واشار بقوله وغير ما مر الى ان ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عادله اي كان السماع له عديلاً فلا يقدم عليه الا يقاس عليه ومعنى قوله عادله اي كان السماع له عديلاً فلا يقدم عليه الا بتثبيت كقولم في مصدر فعل المعتل تفعيلاً نحو باتت تنزي دلوهلة تنو وحرج والقياس تنزية وقولم في مصدر حوقل حيقالاً وقياسه حوقلة نخو دحرج والقياس تنزية وقولم في مصدر حوقل حيقالاً وقياسه حوقلة نخو دحرج وحرجة ومن ورود حيقال قوله

يا قوم قد حوقلت او دنوت وشر حيقال الرجال الموت وقولم في مصدر تفعل تفعالاً نحو تملق تملاقاً والقياس تفعل تفعلاً نحو تملق تملقاً

وَفَعْلَةٌ لِعرَّةٍ حَجَلْسَهُ وَفِعْلَةٌ لَهِيئَةٍ كَجِلْسَهُ

اذا اريد بيان مرة من مصدر النعل الثلاثي قبل فعلة بفئع الفاء نحو ضربته ضربة وقتلنه قتلة هذا اذا لم يبن المصدر على تاء التانيث فان بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فاذا اريد المرة وصف بواحدة وان اريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة وقعد قعدة ومات ميتة

في غَيْرِ ذِي النَّلاثِ بِالتَّاالُمرَّهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيئَةٌ كَالْخُمرُهُ اذا اريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة احرف زيد على المصدر تاه التانيث نحو اكرمنه اكرامة ودحرجته دحراجة وشذ بناه فعلة للهيئة من غير الثلاثي كقولم هي حنة الحمرة فبنوا فعلة من الخمر وهو حسن العمة فبنوا فعلة من تعمم

ابنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها

كَفَاعِل صِيغَ أَسْمُ فَاعِل إِذَا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ كَغَذَا

اذا اربد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيَّ به على مثال فاعل وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بنتج العين متعدياً كان او لازماً نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذ فان كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فاما ان يكون متعدياً او لازماً فان كان متعدياً فقياسه ايضاً ان يا تي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب معدياً فهو عالم فان كان لازماً او كان الثلاثي على فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل الأسماعاً وهذا هو المراد بقوله

وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَعُلْتُ وَفَعِلْ غَيْرَ مُعَدَّى بَلْ قَيَاسُهُ فَعِلْ وَأَفْعَلُ فَعِلْ وَأَنْعُو اللَّهُ فَعِلْ وَأَفْعَلُ فَعَلَانُ فَعَلَانُ خَوْ اللَّهِ فَعِلْ وَأَفْعَلُ اللَّهُ فَعِلْ وَأَفْعَلُ اللَّهُ فَعَلَى وَأَغُو اللَّهُ فَعِلْ وَأَفْعَلُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعِلْ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِيْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُ اللْمُولِي الللْمُولُ اللِمُ اللْمُ الللّهُ اللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الللل

اي اتبان اسم الفاعل على فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض وفي فعل بكسر العين غير متعدّ نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرت المرأة فهي عاقر بل قياس اسم الفاعل المكسور العين اذا كان لازماً ان يكون على فعل بكسر العين نحو نضر فهو نضر و بطر فهو بطر واشر فهو اشره وعلى فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان او على افعل نحو سود فهو اسود وجهر فهو اجهر

وَفِعْلُ ٱوْلَى وَفَعِيلٌ بِفَعَلْ كَالْضَغْمِ وَٱلْجَمِيلِ وَٱلْفِعْلُجَمَلُ وَفَعْلُ جَمَلُ وَالْفَعْلُ جَمَلُ وَالْفَعْلُ فَيَعَلَ فَعَلَ وَبِسِوَى ٱلْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلَ وَبِسِوَى ٱلْفَاعِلِ قَدْ يَغْنَى فَعَلَ

اذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجي أسم الفاعل منه على وزن فعل كضُخم فهو ضختم وشهم فهو شَهم وعلى فعيل نحو جمل فهو جيل وشرف فهو شريف و يقل مجيل وشرف فهو شريف و يقل مجيه اسم الفاعل على افعل نحو خطب فهو اخطب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل ونقدم ان قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين ان يكون على فاعل وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو اشيب وهذا معنى قوله و بسوى الفاعل قد يغني فعل

وَذِنَةُ ٱلْمُضَارِعِ ٱسْمُ فَاعِلِ مِنْ غَيْرِذِي ٱلثَّلَاثِ كَٱلْمُواصِلِ مَعْ كَسْرِ مَثْلُو ٱلْأَخِيرِ مُطْلَقاً وَضَمْ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقاً وَضَمْ مِيمٍ زَائِدٍ قَدْ سَبَقاً وَإِنْ فَتَعْتَ مِنْهُ مَا كَانَ ٱنْكَسَرُ صَارَ ٱسْمَ مَفْعُولِ كَمِثْلِ ٱلمُنْتَظَرُ وَإِنْ فَتَعْتَ مِنْهُ مَا كَانَ ٱنْكَسَرُ صَارَ ٱسْمَ مَفْعُولِ كَمِثْلِ ٱلمُنْتَظَرُ

يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة احرف رُنة المضارع منه بعد زيادة الميم في اوله مضمومة و يكسر ما قبل اخره مطلقاً اي سواة كان مكسوراً من المضارع اومفتوحاً فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج

يدحرج فهو مدحرج وواصل بواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فان اردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة احرف اتبت به على زفة اسم الفاعل ولكن تفتح منه ما كان مكسورًا وهو ما قبل الاخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر

وَفِي أَسْمِ مَفْعُولِ ٱلثَّلاَثِيِّ ٱطَّرَدُ زِنَّةُ مَفْعُولٍ كَاآتٍ مِنْ قَصَدُ

اذا اريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيَّ به على زنة مفعول قياسًا مطردًا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به ِ فهو ممرور به ِ

وَنَابَ نَقَادً عَنَهُ ۚ ذُو فَعِيلِ غَخُو فَتَاقِي أَوْ فَتَى كَعِيلِ

ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامراً ق جريح و بفتاة كحيل وفتى كيل وبامرا ة قنيل ورجل قتيل فناب جريح وكيل وقتيل عن مجروح ومحمول ومقتول ولا ينقاس ذلك في كل شيء لل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل وزعم ابن المصنف ان نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة باجماع وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيساً خلافاً لبعضهم وقال في شرحه زعم بعضهم انه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمنى فاعل المذكير والتأ نيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس فجزم باصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نني الخلاف وقد يمتذر عن باس المن المدى باضح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نني الخلاف وقد يمتذر عن النب المصنف بانه ادعى الاجماع على ان فعيلاً لاينوب عن مفعول و يعني نيابة مطلقة اي في كل فعل وهو كذلك بناه على ما ذكره والده في شرح التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى التسميل من ان القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى

فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة او فتى كحيل على ان فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسئلة مبينة في باب التأنيث ان شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل ان فعيلاً ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا نقول مررت برجل جريح في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا نقول مررت برجل جريح عبده نجريج وقد صرح غيره بجواز هذه المسئلة

الصفة المشبهة باسم الفاعل

صِفَةُ ٱسْتَحْسِنَ جَرُ فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا ٱلْمُشْبِهَةُ ٱسْمَ ٱلْفَاعِلِ

قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وافعل التفضيل والصفة المشبهة وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسات جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والاصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبة فوجهه مرفوع بجسن ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا ثقول زيد ضارب الاب عمرًا تريد ضارب ابوه عمرًا ولا زيد قائم الاب غدًا تريد قائم ابوه غرًا وقد القدم أن اسم المفعول يجوز اضافته الى مرفوعه فتقول زيد مضروب الاب وهو حيئذ جار مجرى الصفة المشبهة

وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمِ لِحَاضِرِ كَطَاهِرِ ٱلْقُلْبِ جَمِيلِ ٱلظَّاهِرِ

يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد فلا نقول زيد قاتل الاب بكر ا تريد قاتل ابوه بكر ا بل لا تصاغ الا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون الالحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غد ا او امس ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة اذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين الظاهر على أن الصفة المشبهة اذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين

احدها ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الاب فانكانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان

وَعَمَلُ ٱسْمِ فَاعِلِ ٱلْمُعَدِّى لَمَا عَلَى ٱلْحَدِّ ٱلَّذِي قَدْ حُدًّا

اي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعد يوهو الرفع والنصب نحو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمنعول به لان حسن شبه بضارب فعمل عمله واشار بقوله على الحد الذي قد حد الى ان الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو انه لا بد من اعتادها كما انه لا بد من اعتاده

وَسَبَقُ مَا تُعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَبُ وَكُونُهُ ذَا سَبَيَّةٍ وَجَبُ

لما كانت الصفة المشبهة فرعاً في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز نقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما فقول زيد عمر اضارب ولم تعمل الا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في اجنبي فلا تقول زيد حسن عمر ا واسم الفاعل يعمل في السببي والاجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمر افأرفع بها وانصب وجر مع أل وكروناً ل مصحوب أل وما اتصل فأرفع بها وانصب وجر مع أل وكروناً ل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجر دا وكلا تجرر بهامع أل سمامن أل فكر وسما الصفة المشبهة اما ان تكون بالالف واللام نحو الحسن او مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من احوال ستة الاول ان يكون المعمول بال نحو الحسن الوجه الثاني ان يكون مضافا يكون المعمول بال نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني ان يكون مضافا يكون المعمول بال نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني ان يكون مضافا

لما فيه ال نحو الحسن وجه الابوحسن وجه الاب الثالث ان يكون مضافًا الى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه و برجل حسن وجهه الرابع ان يكون مضافًا الى مضاف الى ضمير الموصوف نجو مورت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه الخامس ان يكون المعمول مضافًا الى مجرد من ال دون الاضافة نحو الحسن وجه اب وحسن وجه اب السادسان بكون المعمول مجردا من ال والاضافة نحو الحسن وجها وحسن وجهاً فهذه اثنتا عشرة مسئلة والمعمول في كل واحدة من المسائل المذكورة اما ان يرفع اوينصب او يجر فيلحصل حينئذ ست وثلاثون صورة والي هذا اشار بقوله فارفع بها اي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع ال اي اذا كانت الصفة بال نحو الحسن ودون ال أي اذا كانت الصفة بغير ال نحو حسن مصحوب ال اي العمول المصاحب لال نحو خسن الوجه وما اتصل بها مضافًا او مجردًا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة أذا كان المعمول مضافا اومجردا من الالف واللام والاضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف الى ما فيه ال نحو وجه الاب والمضاف الى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف الى ما اضيف الى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف الى المجرد من ال والاضافة نجو وجه اب واشار بقوله ولا تجرر بها مع ال الى اخره الى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها أذا كانت الصفة بال اربع مسائل الاولى جرالمعمول المضاف الى ضمير الموصوف نجو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف الى ما اضيف الى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه الثالثة جر المعمول المضاف الى المجرد من ال دون الاضافة نجو الحسن وجه اب الرابعة جر المعمول المجرد من ال والاضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامة ولا تجرر بها اي بالصفة المشبهة اذا كانت الصفة مع ال اسماً خلا من ال او خلا من الاضافة لما فيه الـ وذلك كالمسائل الاربعوما لم يخل من ذلك يجوز جره كايجو زرفعه ونصبه

كالحسن الوجه والحسن وجة الاب وكما يجوز جرالمعمول ونصبه ورفعه اذا كانت الصفة بغير ال على كل حال

التعم

بأفعلَ أنطق بَعْدَ مَا تَعجَّبًا أَوْ جِيُّ بِأَفْعِلْ قَبَلَ مَجُرُور بِياً وَلَيْ فَعِلْ قَبَلَ مَجُرُور بِياً للتَعجب صيغتان احداها ما افعله والثانية افعل به واليها اشار المصنف بالببت الاول اي افطق بافعل بعد ما للتعجب نحو ما احسن زيدًا وما اوفي خليلينا او جي بافعل قبل مجرور بالباء نحو احسن بالزيدين واصدق بهما فما مبتدا وهي نكرة تامة عند سببويه واحسن فعل ماض فاعله ضمير مسترعائد على ما وزيدًا مفعول احسن والجلة خبر عن ما والتقدير شيء احسن زيدًا اي جعله حسنا وكذلك ما اوفي خليلينا واما افعل ففعل امر ومعناه التعجب لا الامر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية افعل بلزوم نون الوقاية له اذا اتصلت به يام المنتكم نحو ما افقرني الى عنو الله وعلى فعلية افعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله

ومستبدل من بعد عضبي صريمة فأحر به من طول فقر وأحريا اراد واحرين بنون التوكيد الخفيفة فابدلها الفا في الوقت واشار بقوله وتاو افعل الى ان تالي افعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما اوفى خليلينا ثم مثل بقوله واصدق بهما للصيغة الثانية وما قدمناه من ان ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء احسن زيدًا اي جعله حسنا وذهب الاخفش الى انها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والنقدير الذي احسن زيدًا شيء عظيم وذهب بعضهم الى انها استفهامية والجملة التي بعدها احسن زيدًا شيء احسن زيدًا

وذهب بعضهم الى انها نكرة موصوفة والجملة التي بعدهاصفة لها والخبر محذوف والنقد يرشني و احسن زيدًا عظيم

وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ أَسْتَبِحُ إِنْ كَانَ عِنْدَا لَحَذْفِ مَعْنَاهُ يضيحُ يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد افعل والمجرور بالباء بعد افعل اذا دلَّ عليه دليل فمثال الاول قوله

ارى ام عمرو دمعها قد تحد را بكاء على عمرو وما كان اصبرا النقدير وما كان اصبرا النقدير وما كان الدلالة عليه بما نقدم ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأ بصر التقدير والله اعلم وابصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه قال الشاعر

فذلك ان يلق المنية يلقها حميدًا وان يستغني يومًا فاجد ر اي فاجدر به فحذف المتعجب منه بعد افعل وان لم يكن معطوفًا على افعل مثله وهو شاذ

وَفِي كِلَا ٱلْفَعِلَيْنِ قَدْمًا لَزِمَا مَنْعُ تَصَرُّفَ بِحُكُم حَتِما لا ينصرف فعلا التَّعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من افعل غير الامر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه

وَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِفًا قَابِلِ فَضَلْ مَمَّ غَيْرِ ذِي أُنتِفِا وَغَيْرَ ضَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً وَغَيْرَ سَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً

يشترط في النعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة احدها ان يكون ثلاثيًا فلا ببنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج الثافيان يكون متصرفاً فلا يبنيان من فعل غير متصرف كعم وبئس وعسى وليس

الثالثان بكون معناه قابلاً للفاضلة فلا بينيان من مات وفني ونحوها اذ لا مزية فيها لشي على شيء الوابع ان يكون تاماً واحترز بذلك عن الافعال الناقصة نجو كان واخواتها فلا نقول ما أكون زيداً قائماً واجازه الكوفيون للحامس ان لا يكون منفياً واحترز بذلك من المنفي لزوماً نحو ما عاج فلان الدواء اي ما انتفع به او جوازاً نحو ما ضربت زيداً السادس ان لا يكون أوصف منه على افعل واحترز بذلك من الافعال الدالة على الالوان كسود فهو اسود وحمر فهو احمر والعيوب كول فهو احول وعور فهو اعور فلايقال ما اسوده ولا ما احمره ولا ما أحوله ولا ما اعوره ولا اعور به ولا أخرب ما السابع ان لا يكون مبنياً للفعول نحو ضرب زيد فلا نقول ما اضرب السابع ان لا يكون مبنياً للفعول نحو ضرب زيد فلا نقول ما اضرب في يدا تريد التعجب من ضرب اوقع به لثلاً بتبس بالتعجب من ضرب اوقع به لثلاً بتبس بالتعجب من ضرب اوقعه به لثلاً بتبس بالتعجب من ضرب اوقعه به

وَأَشْدُدَ أَوْ أَشَدُ أَوْ شَبِهُمُ عَمْ الْمُعْمَ الشَّرُوطِ عَدِما وَمَصْدَرُ ٱلْعَادِم بَعْدُ يَنْتَصِبُ وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرَّهُ بِٱلْبَا يَجِبْ وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرَّهُ بِٱلْبَا يَجِبْ بِعِنِي انه ينوصِل الى التعجب من الافعال التي لم تستكمل الشروط باشدد

يعني الله يتوصل الى التعجب من الافعال التي لم تستكمل الشروط باشدد ونحوه و بأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم للشروط بعد افعل مفعولاً و يجر بعد افعل بالباء فنقول ما اشد وحرجنه واستخراجه وما اقبح عوره واقبح بعوره وما اشد حمرته واشدد بحرته بحمرته

وَبِأَ لَندُورِ ٱحْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرٌ وَلاَ نَقِسْ عَلَى ٱلَّذِي مِنْهُ أَثْرِ بِنَاءُ فَعَلَ التَّعْجِبِ مِن شيءٌ مِن الافعال التي سبق انه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما اخصره من اختصر فبنوا افعل من فعل زائد على ثلاثة احرف وهو مبني للمفعول من اختصر فبنوا افعل من فعل زائد على ثلاثة احرف وهو مبني للمفعول

وكقولهم ما احمقه فبنوا افعل من فعل الوصف منه على افعل نحو حمق فهو احمق وقولم ما اعساه واعس به فبنوا افعل وافعل من عسى وهو فعل غير متصرف

وَفِعْلُ هَٰذَا ٱلْبَابِ لَنْ يُقَدَّمَا مَعْمُولُهُ وَوَصْلُهُ بِـهِ ٱلْزِمَا وَفَصْلُهُ بِـهِ ٱلْزِمَا وَفَصْلُهُ بِظَرْفِ ٱوْ بِحَرْفِ جَرْ مُسْتَعْمَلُ وَٱلْخُلُفُ فِي ذَالْــُاسْتَقَرَ

لا بجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدًا ما احسن ولا ما زيدًا احسن ولا ما زيدًا احسن ولا بزيداحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما باجنبي فلا تقول في ما احسن معطيك الدراهم ما احسن الدراهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرود وغيره فلا تقول ما احسن بزيد مارًا تريد ما احسن مارًا بزيد ولا ما احسن عندك جالسًا تريد ما احسن جالسًا عندك فان كان الظرف او المجرود معمولاً لفعل التعجب فني جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور المنصور جوازه خلافًا للاخفش والمبرد ومن وافقها ونسب الصيمري المنع الى سببو به ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معدي كوب لله در بني سليم ما احسن في الفياء لقاءها واكرم في اللزبات عطاءها واثبت في المكرمات ما احسن في العياء لقاءها واكرم في اللزبات عطاءها واثبت في المكرمات على كرم الله وجهه وقد مر بعار فمسح التراب عن وجهه اعزز على الما الفياء رضى الله عنهم

وقال نبي السلمين القدموا واحبب الينا ان يكون المقدما وقوله المسلمين المسلمين المقدما

خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى صبورًا ولكن لا سبيل الى الصبر

## نعم وبئس وما جرى مجراها

فِعْلَانِ غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا كَنِعْمَ عَفْنَى ٱلْسَمَيْنِ مُقَارِنَى أَلْ أَوْ مُضَافَيْنِ لِمَا قَارَنَهَا كَنِعْمَ عَفْنَى ٱلْكَرَمَا وَيَرْفَعَانِ مُضَمَّرًا يُفْسِرُهُ مُمَيِّزٌ كَنِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَيَرْفَعَانِ مُضَمِّرًا يُفْسِرُهُ مُمَيِّزٌ كَنِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ

مذهب جمهور النحويين ان نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمت المرأة هند وبئست المراة دعدودهب جماعة من الكوفيين منهم الفراه الى انها اميان واستدلوا بدخول حرف الجرُّ عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول الاخرُّ ما هي بنعم الولد نصرها بكالا و برهـــا سرقة وخرَّج على جعل نعم و بئس مممولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم و بئس والنقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف وهو عير وولد واقيم معمول صفته مقامه والثقدير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة واقيم المعمول مقامها مع بقاء نعم و بئس على فعليتها وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منها غير الماضي ولا بد لها من مرفوع وهو الفاعل وهو على ثلاثة اقسام الاول ان يكون محلى بالالف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة " فمدحت الجنس كله من اجل زيد ثم خصصت زيدًا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازًا وكأنك جعلت زيدًا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد الثاني ان يكون مضافًا الى ما فيه ال كقوله نعم عقبي الكرماء ومنه قوله تعالى ولنعمدار المتقين الثالث ان يكون مضمر امفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوماً معشره فني نعم ضمير مستتر يفسره قوماً ومعشره مبتدا وزعم بعضهم ان معشره و مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هولاء ان قوماً حال و بعضهم انه تمييز ومثل نعم قوماً معشره وله تعالى بئس للظالمين بدلاً وقول الشاعر

لنعم موثلاً المولى اذا حذرت باساهذي البغي واستيلاه ذي الاحن وقول الآخر

اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم واخواتها فقال قوم لا مجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نع الرجال رجلاً زيد وذهب قوم الى الجواز واستدلوا بقوله

والتغلبيون بئس الفحل فعلهم فعلاً وامهم زلاه منطيق وقال الاخر تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد ابيك زادا

نقع ما بعد نع و بئس فنقول نعم ما او نعا و بئس ما ومنه واختلف ان تبدو الصدقات فنعا هي وقوله تعالى بئسما اشتروا به انفسهم واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه الى سيبويه ويذ كر المخصوص بعد مبتداً أو خبر اسم ليس يبدو أبداً

يذكر بعد نعم واخوانها وفاعلها المم مرفوع هو المخصوص بالمدح او النم وعلامته ان يصلح لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرًا عنه فيحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلاً عمرو وفي اعرابه وجهان مشهوران القوم عمرو ونعم رجلاً قبله خبر عنه والثاني انه خبر مبتدا محذوف وجوبًا والتقدير هو زيد وهو عمرو اي الممدوح زيد والمذموم عمرو ومنع بعضهم الوجه الثاني واوجب الاول وقبل هو مبتدا خبره محذوف والثقدير زيد الممدوح

وَإِنْ يُقَدُّمْ مُشْعِرٌ بِهِ كَفَى كَالْعِلْمُ نِعْمَ ٱلْمُقْتَنَى وَٱلْمُقْتَفَى

اذا نقدم ما يدل على المخصوص بالمدح او الذم اغنى عن ذكره اخرًا كقوله تعالى في ايوب عليه السلام انا وجدناه صابرًا نعم العبد انه اواب اينعم العبد ايوب فعذف المخصوص بالمدح وهو ايوب لدلالة ما قبله عليه وأجعل كَبِيْسَ سَاءً وَاجعَل فَعَلْاً مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كَنِعْمَ مُسْجَلاً

تستعمل ساء في الذم استعال بئس فلا يكون فاعلها الا ما يكون فاعلاً لبئس وهو المحلى بالالف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف الى ما فيه الالف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والضمير المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلاً زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس واعرابه كما نقدم واشار بقوله واجعل فعلا الى ان كل فعل ثلاثي يجوز ان يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح او الذم و يعامل معاملة نعم و بئس في جميع ما تقدم لها من الاحكام فتقول شرف الرجل زيد ولوم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلاً زيد ومقتضى هذا الاطلاق انه يجوز في علم ان يقال علم الرجل رجلاً زيد ومقتضى هذا الاطلاق انه يجوز في علم ان يقال علم الرجل زيد بضم عين الكملة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره انه لا يجوز تحو يل

علم وجهل وسمع الى فعل بضم العين لان العرب حين استعملتها هذا الاستعمال ابقتها على كسرة عينها ولم تحولها الى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما ابقوها فنقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر

وَمِثْلُ نِعْمَ حَبَّذَا ٱلْفَاعِلُ ذَا وَإِنْ تُرِدُ ذَمًّا فَقُلُ لاَ حَبَّذَا

يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله الا حبذا اهل الملاغير انه اذا ذكرت مي فلا حبذا هيا واختلف في اعرابها فذهب ابوعلي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم انه مذهب سيبويه وان من قال عنه غيره فقد اخطا عليه واختاره المصنف الى ان حب فعل ماض وذا فاعله واما المخصوص فيجوز ان يكون مبتداً والجملة التي قبله خبره و يجوز ان يكون خبراً لمبتدا محذوف والتقدير هو زيد اي الممدوح او المذموم زيدوذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الاصول وابن هشام اللخمي واختاره ابن عد فور الى ان حبذا اسم وهو مبتدا والمخصوص خبره و او خبر مقدم والمخصوص مبتدا موخر فركبت حب مع ذا وجعلت اسماً واحداً وذهب قوم منهم ابن درستو به الى ان حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلت اسماً واحداً وذهب مع ذا وجعلت اسماً واحداً وذهب مع ذا وجعلت فعلاً وهذا اضعف المذاهب

وَأَوْلِ ذَا ٱلْعَفْصُوصَ أَيَّا كَأَنَالًا تَعْدِلْ بِذَا فَهْوَ يُضَاهِي ٱلْمَثَلَا

اي اذا وقع المخصوص بالمدح او الذم بعد ذا على اي حال كان من الافراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع فلا يغير ذا التغيير المخصوص بل يلزم الافراد والتذكير وذلك لانها اشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول في الصيف ضيعت اللبن للذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع بهذا اللفظ ولا تغيره تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان والهندان

والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الافراد والتذكيرولو اخرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب اولئك الزيدون او الهندات

وَمَاسِوَى ذَا أَرْفَعُ بِعِبَ أَوْ فَجُرٌ بِأَلْبَاوَدُونَ ذَا أَنْضِمَا مُ ٱلْحَاكَثُو

يعني انه اذا وقع بعد حب غير ذا من الاسماء جاز فيه وجهان الرفع بحب نحو حب زيد والحر بباء زائدة نحو حب بزيد واصل حب حبب ثم ادغمت الباه في الباء فصار حب ثم ان وقع بعد حب ذا وجب فتع الحاء فتقول حبذا وان وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حبد وروي بالوجهين قوله

فقلت اقتاوها عنكم براجها وحب بها مقتولة حين تقتل ا

### افعل التفضيل

صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل التفضيل وا تب اللذا بي النفيل وا تب اللذا بي بصاغ من الافعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن افعل فتقول زيد افضل من عمرو واكرم من خالد كما لقول ما افضل زيد اوما اكرم خالد اوما امتنع بناه فعل التعجب منه امتنع بناه افعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة احرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنع وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كات وفني ولا من فعل ناقض ككان واخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل بأتي الوصف منه على افعل نحو هم وعور ولا من فعل مبني للفعول نحو ضرب وجن وشذ قولهم هو اخصر من كذا فبنوا افعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة احرف ومبني للفعول وقالوا اسود من حلك الغراب وابيض من اللبن فبنو افعل التفضيل للفعول وقالوا اسود من حلك الغراب وابيض من اللبن فبنو افعل التفضيل

شذوذًا من فعل الوصف منه على افعل

وَمَا بِهِ إِلَى تَعَبُّ وُصِلْ لِمَانِع بِهِ إِلَى ٱلتَّفْضِيلِ صِلْ

تقدم في باب التعجب انه يتوصل الى التعجب من الافعال التي لم تستكمل الشروط باشد ونحوها واشار هنا الى انه يتوصل الى التفضيل من الافعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما اشد حرته اشد استغراجه تقول هو اشد استغراجاً من زيد وكما تقول ما اشد حرته تقول هو اشد حمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد اشد مفعولاً وها هنا ينتصب تمبيزاً

وَأَفْعَلَ ٱلتَّفْضِيلِ صِلَّهُ أَبَدًا نَقْدِيرًا أَوْلَفْظاَّعِينَ إِنْجُرِّدَا

لا يخلو افعل التفضيل عن احد ثلاثة احوال الاول ان يكون بجردا الثاني ان يكون مضافًا الثالث ان يكون بالالف واللام فان كان بجردا فلا بد ان تتصل به من لفظًا او تقديرًا جارًة للفضل عليه نحو زيد افضل من عمرو ومررت برجل افضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى انا اكثر منك مالاً واعز نفرًا اي واعز نفرًا منك وفهم من كلامه ان افعل التفضيل اذا كان بأل او مضافًا لا تصحبه من فلا تقول زيد الافضل من عمرو ولا زيد افضل الناس من عمرو واكثر ما يكون ذلك اذا كان افعل التنضيل خبرًا كالاية الكريمة ونحوها وهو ما يكون ذلك اذا كان افعل التنضيل خبرًا كالاية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تجذف منه وهو غير خبر كقوله

دنوت وقد خلناك كالبدر اجملا فظلُ فوّادي في هواك مضللا فاجمل افعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذفت منه منه من منوالتقدير دنوت اجمل من البدر وقد خلناك كالبدر ويلزم افعل التفضيل المجرد الافراد والتذكير وكذلك المضاف الم نكرة والى هذااشار بقوله

# وَانْ لِمَنْكُورِ يُضَفَ أَوْ جُرِّدًا أَلْزِمَ تَذْ كَيْرًا وَأَن يُوحَّدَا

فتقول زيد افضل من عمرو وافضل رجل وهندافضل من عمرو وافضل المراة والزيدان افضل من عمرو وافضل رجلين والهندان افضل من عمرو وافضل المراتين والزيدون افضل من عمرو وافضل رجال والهندات افضل من عمرو وافضل نساء فيكون افعل في هاتين الحاللين مذكرًا مفردًا ولا

رؤنثولا يثني ولا يجمع

وَتِلُو أَلْ طِبْقُ وَمَا لِمَعْرِفَهُ أَضِيفَ ذُووَجِهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفهُ هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ لَمْ تَنُو فَهُو طَبْقُ مَا بِهِ قُونُ اذَا كَانَ افعل التفضيل بال لزمت مطابقته لما قبله في الافواد والتذكير وغيرها فنقول زيد الافضل والزيدان الافضلان والزيدون الافضاون وهند الفضلي والمندان الفضليان والمندات الفضل او الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا يقول الزيدون الافضل ولا الزيدان الافضل ولا يجوز انفقرن عدم فالم فلا يجوز انفقرن عمرو فاما قوله

ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر فيخرج على زيادة الالف واللام والاصل ولست باكثر منهم او جعل منهم منعلقاً بحذوف مجرد عن الالف واللام لابما دخلت عليه الالف واللام والتقدير ولست بالاكثر اكثر منهم واشار بقوله وما لمعرفة اضيف الى ان افعل التفضيل اذا اضيف الى معرفة وقصد به التفضيل جازفيه وجهان احدهااستعاله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فنقول الزيدان افضل القوم والزيدون افضل القوم وهند افضل النساء والهندان افضل النساء والهندات افضل النساء والهندات افضل النساء والمندات افضل النساء والثاني استعاله كالمقرون بالالف واللام فتجب مطابقته لما قبله فنقول

الزيدان افضلا القوم والزيدون افضلو القوم وافاضل القوم وهند فضلي النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء او فضليات النساء ولايتعين الاستعال الاول خلافًا لابن السراج وقد ورد الاستعالان في القرآن فمن المغماله غير مطابق قوله تعالى ولنجدنهم احرص الناس على حياة ومن اسنعاله مطابقاً قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعالان في فوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني منازل يوم القيامة احاسنكم اخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين ياً لفون و يولفون فالذين اجاز وا الوجهين قالوا الافصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا افصحين قال وكان ينبغي ان ياتي بالفصحي فيقول فصحاهن فان لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والاشج اعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان والى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده اشار المصنف بقوله هذا اذا نويت معنى من البيت اي جواز الوجهين اعنى المطابقة وعدمها مشروط بما اذا نوي بالاضافة معنى من اي اذا نوي التفضيل واما اذا لم ينو ذلك فيلزم ان يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعال صيغة افعل التفضيل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ربكم أعلم بكم وهو هينعليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر

وان مدَّت الايدي ألى الزاد لم اكن بأعجلهم اذ اجشع القوم اعجلُ اي لم يكن بعجلهم وقوله

ان الذي سمك السماء بنى لنا يبتًا دعائمه اعزه واطول والله وا

ابي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له

وَإِنْ تَكُنْ بِتِلْوِ مِنْ مُسْتَفَهِما فَلَهُمَا كُنْ أَبَدًا مُقَدِّماً كُونُ أَبَدًا مُقَدِّماً كَثُنْ أَبَدًا مُقَدِّماً كَثُنْ أَبْدًا وَرَدَا وَرَدَا وَرَدَا

تقدم ان افعل التفضيل اذا كان مجردا جي بعده بمن جارة للفضل عليه نحو رويد افضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف اليه من المضاف فلا يجوز نقديم المضاف اليه على المضاف الا المخاور بها المم استفهام او مضافاً الى اللهم استفهام فانه يجب حينئذ نقديم من ومجرورها نحو ممن انت خير ومن ايهم انت افضل ومن غلام ايهم انت افضل ومن الهم انت افضل ومن غلام ايهم انت افضل ومن غلام ايهم انت افضل واليه اشار بقوله الهم اخبار التقديم نزراً وردا \* ومن ذلك قوله

فقالت لنااهلا ومنهلا وزودت جنى الفعل بل ما زودت منه اطيب التقدير بل مازودت اطيب منه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل ولا عيب فيها غير ان سريعها قطوف وان لاشيء منهن اكسل

التقدير وان لاشيء اكسل منهن وقوله

اذا سايرت اسماء يوماً ظعينة فاسماه من تلك الظعينة املح التقدير فاسماء الملح من تلك الظعينة

وَرَفَعُهُ الطَّاهِرِ نِزْرٌ وَمَتَى عَاقَبَ فِعْلاً فَكَثْبِرًا ثَبَتَا كُلَنْ تَرَى فِي النَّاسِمِنْ رَفِيقِ الْوَقِعِ فَعَلَ بَعِناهُ مُوتَالُصَدِّ بِقِ لا يُخلو افعل التنفيل من ان بصلح لوقوع فعل بَعناه موقعه او لا فان لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرًا وانما يرفع ضميرًا مستثرًا نحو زيد افضل من عمرو ففي افضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا لقول مررت برجل افضل منه ابوه فترفع ابوه بافضل الا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه فان صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صخ ان يرفع ظاهرًا قياساً مطودًا وذلك في كل موضع وقع فيه افعل بعد نفي او شبهه وكان مرفوعه اجنبيًا مفضلاً على نفسه باعتبارين نجو ما رأيت رجلاً احسن في عينه الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع باحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلاً يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وقول الشاعر الشده سببويه

مررت على وادي السباع ولا ارى كوادي السباع حين يظلم واديا اقل به ركب اتوه تثبة واخوف الا ما وقى الله ساريا فركب مرفوع باقل فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر اشارة الى الحالة الاولى وقولة ومتى عاقب فعلاً اشارة الى الحالة الثانية

#### النعت

يَتَبَعُ فِي الْإِعْرَابِ اللّهُ عَالَا اللّهُ وَلَى نَعْتُ وَقَوْ كِيدٌ وَعَطَفٌ وَبَدَلُ التَابِعِ هُو الاسم المشارك ما قبله في اعرابه مطلقاً فيدخل في قولك الاسم المشارك ما قبله في اعرابه سائر التوانع وخبر المبتدا نحو زيد مقام وحال المنصوب نحو ضربت زيداً جوداً ويخرج بقولك مطلقاً الخبر وحال المنصوب فانهما لا بشاركان ما قبلها في اعرابه مطلقاً بل في بعض احواله بخلاف التابع فانه بشارك ما قبله في سائر احواله من الاعراب نحو مروت بزيد الكويم ورايت زيداً الكويم وجاء زيد الكويم والتابع على خمسة انواع بزيد الكويم ورايت زيداً الكويم وجاء زيد الكويم والتابع على خمسة انواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل قلم متبع ما به المتعالم متبوعه بيان صفة من صفاته نحو عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو

مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سببه نخو مررت برجل كريم ابوه فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكل الى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولاترح نحو مررت بزيد المسكين وللتا كيد نجو امس الدابر لا يعود وقوله تعالى فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة

وَلَيْعُطَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وَٱلتَّنكيرِمَا لِمَا تَلاَ كَامْرُرْ بِقَوْمٍ كُرُّمَا

النعت يجب فيه ان يتبع ما فبله في اعرابه وتعريفه او تنكيره نحو مورت بقوم كرماء ومورت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا نقول مورت برجل الكريم بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا نقول مورت برجل الكريم وهو لدّى التوحيد والتندّ كبيراً و سواهما كالفعل فا قف ما قفوا

نقدم ان الذمت لابد من مطابقته للنعوت في الاعراب والنعريف او التنكير وامامطابقته للنعوت في التوحيد وغيره وهو التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التانيث فحكمه فيها حكم الفعل فان رفع ضميرًا مسئترًا طابق المنعوت مطلقًا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امراة حسنة والهندان امراتان حسنتان والهندات نسالا حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والافراد والتثنية والجمع كايطابق الفعل لوجئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامراة حسنت وامرأ تان حسنتا ونسالا حسن وان رفع اي النعت ظاهرًا كان مفردًا فيجري عبرى الفعل اذا رفع ظاهرًا فتقول مروت برجل حسنة امه مفردًا فيجري عبرى الفعل اذا رفع ظاهرًا فتقول مروت برجل حسنة امه كا تقول حسنت امه و بامرأ تين حسن ابواها و برجال حسن اباوه عمكا المواقع كا

تقول حسن ابواهاوحسن اباؤهم فالحاصل ان النعت اذا رفع ضمير اطابق المنعوت في اربعة من عشرة واحد من القاب الاعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتانيث وواحد من الافراد واللثنية والجمع واذا رفع ظاهر اطابقه في اثنين من خمسة واحد من القاب الاعراب وواحد من التعريف والتنكير واماا لخمسة الباقية وهي التذكير والتانيث والافراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل اذا رفع ظاهراً فان اسند الى مؤنث انث وان كان المنعوت مذكراً وان اسند الى مذكر فان اسند الى مؤكر وان كان المنعوت مونقاً وان اسند الى مفرد او مثني او مجموع افرد وان كان المنعوت بخلاف ذلك

واً نعت بمشتق كصعب وذرب وشبه كذا وذي والمنتسب لا ينعت الا بشتق لفظاً او تاوبلاً والمراد بالمشتق هنا ما اخذ من المصدر الدلالة على معنى وصاحبه كاميم الفاعل واميم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وافعل التفضيل والمؤول بالمشتق كاسم الاشارة نحو مررت بزيد هذا اي المشار اليه وكذي بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال اي صاحب مال و بزيد ذو قام اي القائم والمنسوب نحو مررت برجل قوشي اي منتسب الى قريش

وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مَنَكُمْ أَعُطِيتُهُ خَبِرًا وَ اللّهِ وَهِي مُوءُوّلَةً بِالنكرة ولذلك لا ينعت بها الا النكرة نحو مررت برجل قام ابوه او ابوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام ابوه او ابوه قائم وزع بعضهم انه يجوز نعت المعرّف بالالف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر

ولقد امر على اللئيم يسبني فمضبت ثمت قلت لا يعنيني

فنسلخ صفة لليل ويسبني صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كوت نسلخ و يسبني حالين واشار بقوله فاعطيت ما اعطيته خبرًا الى انه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه كقوله

وما ادري اغيرهم تناه وطول الدهر ام مال اصابوا التقدير ام مال اصابوا التقدير ام مال اصابوه فحذف الهاء وكقوله عز وجل وائقوا بوماً لا تجزي النفس عن نفس شيئًا اي لا تجزي فيه فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان احدها انه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني انه حذف على التدريج فخذف في اولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضبر المتصل فصار تجزي

وا منع هذا إيقاع ذَاتِ الطلب وإن أَتَت فَا لَقُول أَضَر تُصِب لا تقع الجُملة الطلبية صفة فلا نقول مررت برجل اضربه ونقع خبرًا خلافًا لا بن الانباري فنقول زيد اضربه ولما كان قوله فاعطيت ما اعطيته خبرًا يوهم ان كل جملة وقعت خبرًا يجوز ان نقع صفة قال وامنع هنا ايقاع ذات العلب اي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وان كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فان جاء ما ظاهره انه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرَّج باب الخبر ثم قال وا يكون المضمر صفة والجملة العللبية معمول القول المضمر وذلك كقوله

حتى اذا جُنَّ الظلام واختاط جادوا بمذق هلرايت الذئب قط فظاهر هذا ان قوله هل رايت الذئب قط صفة لمذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رايت الذئب قط معمول لقول مضمر وهو صفة لمذق والنقدير بمذق مقول فيه هل رايت الذئب قط فان قلت هل يازم هذا النقدير في الجملة الطلبية اذا وقعت في باب الخبر فيكون نقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه فالجواب ان فيه خلاف

فدهب ابن السراج الفارسي النزام ذلك ومذهب الاكثرين عدم النزامه وَنَعَتُوا بِمَصَدُر كُثِيرًا فَا لَتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالنَّذَ كَيرًا يَكْثُر استمال المصدر نعتا نحو مردت برجل عدل وبرجابي عدل وبرجال عدل وبامراة والتذكير فتقول مردت برجل عدل وبرجابين عدل وبرجال عدل وبامراة عدل وبامراة بدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤوّل اما على وضع عدل موضع عادل او على حذف ذي يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤوّل اما على وضع عدل موضع عادل او على حذف ذي واقيم عدل مقامه واما على المبالغة بجمل العين نفس المعنى مجازاً او ادّعاله ونعت غير واحد إذا احتلف المجمل العين نفس المعنى مجازاً او ادّعاله ونعت غير الواحد فاما ان يختلف النعت او بتفق فان اختلف وجب التفريق بالعطف فئقول مردت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر وان اتفق جي به مثنى او مجموعاً نحو مردت برجابين كريمين وبرجال كرماه

وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعْنَى وَعَمَلِ أَتْبِعْ بِغَيْرِ ٱسْتَثْنَا

اذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل اتبع النعت المنعوت رفعًا ونصبًا وجرًّا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان وحدثت زيدًا وكلت عمرًا الكريمين ومردت بزيد وجزت على عمرو الصالحين فان اختلف معنى العاملين او عملهما وجب القطع وامتنع الاتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بالنصب على اضار فعل اي اعني العاقلين وبالرفع على اضار مبتدا اي هما العاقلان وثقول انطلق زيد وكلت عمرًا الظريفين اي اعني الظريفين او الظريفان احي هما الظريفان ومردت يزيد وجاوزت خالدًا الكاتبين او الكاتبان

وَإِنْ نُعُوتُ كَثَرَتْ وَقَدْ تَلَتْ مُفْتَقَرِّا لِذِكْرِهِنَّ أَتْبِعَتْ الْأَبْهَا جَمِعًا وَجَبِ الْبَاعَها الذَا تَكُورَتِ النعوت وكان المنعوت لا ينضح الا بها جميعًا وجب الباعها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب

وَا قَطَعُ أَوِ اتَبِعُ إِنْ يَكُنْ مُعَيِّنًا بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَهَا اَقْطَعُ مُعْلَنَا اذا كان المنعوت متضعًا بدونها كلها جاز فيها جميعًا الانباع والقطع وان كان معينًا ببعضها دون بعض وجب فيا لا يتعين الا به الانباع وجاز فيا يتعين بدونه الانباع والقطع

وَأَرْفَعُ أُوانُصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرًا مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهُرًا

اي اذا قطع النعت عن المنعوت رفع على اضمار مبتدا او نصب على اضمار فعل نخو مررت بزيد الكريم او الكريم اي هو الكريم او الناصب الكريم وقول المصنف ان يظهر معناه انه يجب اضمار الرافع او الناصب ولا يجوز اظهاره وهذا صحيح اذا كان النعت لمدج نحو مررت بزيد الكريم او ذم نحو مررت بعمرو الخبيث او ترحم نحو مررت بخالد المسكين فاما اذا كان لتخصيص فلا يجب الاضمار نحو مررت بزيد الخياط او المواد بالرافع الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو واعنى

وَمَا مِنَ ٱلْمَنْعُونِ وَٱلنَّعْتِ عُقُلْ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي ٱلنَّمْتِ يَقِلْ

اي يجوز حذف المنعوت واقامة النعت مقامه اذا دل عليه دليل مجو قوله نمالي ان اعمل سابغات اي دروعاً سابغات وكذلك يجذف النعت اذا دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق اي البين وقوله تعالى انه ليس من اهلك اي الناجين

## التوكيد

بِٱلنَّفْسِأَ وْبِٱلْمَيْنِ ٱلْإِسْمَ أَكِدَا مَعَ ضَمِيرِ طَابَقَ ٱلْمُؤْكَدَا وَأَجْمَعُهُمَا بِأَفْعَلِ إِنْ تَبِعَا مَا لَيْسَ وَاحِدًا تَكُنْ مُتَبِعًا

التوكيد قسمان احدها التوكيد اللفظي وسيا تي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين احدها ما يرفع توهم مضاف الى الموكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه ونفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم ان يكون النقدير جاء خبر زيد او رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من اضافة النفس والعين الى ضمير يطابق الموكد نحو جاء زيد نفسه وعينه وهند نفسها او عينها ثم ان كان الموكد بها مثني او مجموعاً جمعتها على مثال افعل فتقول جاء الزيدان انفسها او اعينهم والهندات انفسها و اعينهم والهندات انفسهن و اعينهم والهندات انفسهن و اعينهم والهندات

وَكُلَّا أَذْ كُرْ فِي ٱلشُّمُولِ وَكِلاَ كُلْنَا جَمِيعًا بِٱلضَّميرِ مُوصَلاً

هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم ارادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع فتوكد بكل وجميع ما كان ذا اجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نفو جاء الركب كله او جميعه والقبيلة كلها او جميعها والرجال كلهم او جميعهم والهندات كلهن او جميعهن ولا تقول جاء زيد كله ويوكد بكلا المثنى المذكر نجو جاء الزيدان كلاها و بكلتا المثنى المؤنث نحو جاء من اضافتها كلها الى ضمير يطابق الموكد كما مثل

وَأُسْتَعْمَلُواْ أَيْضًا كَكُلِّ فِاعِلَهُ مِنْ عَمَّ فِي ٱلتَّوْكِيدِ مِثْلَ ٱلنَّافِلَةُ

اي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافًا الى ضمير الموكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من المنحو بين في الفاظ التوكيد وقد عدها سيبو يه والما قال مثل النافلة لان عدها من الفاظ التوكيد يشبه النافلة اي الزيادة لان اكثر النحويين لم يذكرها

وَبَعْدَ كُلِّ أَكَدُوا بِأَجْعَا جَعَاءَ أَجْعَينَ ثُمَّ جُمعًا

اي يجاد بعدكل باجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى باجمع بعد كله نحوجاء الركب كله اجمع وجمعاء بعد كلها نحوجاء القبيلة كلها جمعاء وباجمعين بعد كلهم نحوجاء الرجال كلهم الجمعين ويجمع بعد كلهن نحوجاء المندات كلهن جمع

وَدُونَ كُلُّ قَدْ يَجِيهُ أَجْعَ جَمَّا ۗ أَجْعُونَ ثُمَّ جُمعُ

اي قد ورد استعال العرب الجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش الجمع واستعال جمعاته غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاله واستعال اجمعين غير مسبوقة بكلهم نحو جاء القوم اجمعون واستعال جمع غير مسبوقة بكلهن نخوجاء النساء جمع وزعم المصنف ان ذلك قليل ومنه قوله

باليتني كنت صبيًا مرضعا تحملني الزلفاة حولاً اكتما اذا بكيت قبلتني اربعا اذا ظللت الدهر ابكي اجمعا وَإِنْ يُفِدُ تَوْكِيدُ مَنْكُورِ قَبُلِ وَعَنْ نَحَاةٍ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِلْ

مذهب البصريين انه لا يجوز توكيد النكرة سوالا كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول ام غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نجوصمت شهرًا كله ومنه قوله تجملني الزلفاله يوماً اكتما وقوله قد

صرَّت البكرة يوماً اجمعا

وَأَغْنَ بِكُلِمًا فِي مُثْنَى وَكِلاً عَنْ وَزْنِ فَعْلاً وَوَزْنِ أَفْعَلاً

قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس والعين وبكلا وكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد يغير ذلك فلا ثقول جاء الجيشان اجمعان ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلاوكلتاعنها واجاز ذلك الكوفيون

وَإِنْ تُؤْكِدِ ٱلضَّمِيرَ ٱلْمُتُصِلُ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَبَعْدَ ٱلْمُنْفَصِلُ عَنَيْتُ ذَا ٱلرَّفْعِ وَأَ كَدُوا بَهَا سِوَاهُمَا وَٱلْقَيْدُ لَنَ يُلْتَزَمَا

لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس او العين الا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا انتم انفسكم او اعينكم ولا أنقل قوموا انفسكم فاذا اكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك فتقول قوموا كلكم او قوموا انتم كلكم وكذا اذا كان المؤكد غير ضمير رفع بان كان ضمير نصب او جر فتقول مردت بكنفسك او عينك ومردت بكم كلكم ورأيتك ننسك او عينك ورأيتك كلكم

وَمَا مِنَ ٱلتَّوْكِيدِ لَفُظِيٌّ بَعِي مُكُرَّزًا كَقَوْلِكَ ٱذْرُجِي ٱذْرُجِي

هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الاول بعينه نحو ادرجي ادرجي وقوله

فاين الى اين النجاة ببغلتي اتاك اتاك اللاحقون احبس احبس وقوله تعالى كلا اذا دكت الارض دكاً دكاً

وَلاَ تُعِدُ لَفَظَ ضَمِيرِ مُتَّصِلُ إِلاَّ مَعَ ٱللَّفَظِ ٱلَّذِي بِهِ وُصِلُ اي اذا اربد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك الا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مردت بك بك ورغبت فيه

فيه ولا تقول مررت بكك

كُذَا أَلْحُرُوفُ غَيْرُ مَا تَحَصَّلًا بِهِ جَوَابٌ كُنَّمُ وَكَبَلَى اي كَذَلك اذا اربد توكيد الحرف الذي ليس الجواب يجب ان يعاد مع الحرف المؤكد ما انصل بالمؤكد نجو ان زيدًا ان زيدًا قائم وفي الدار في الدار زيد ولا يجوز ان ان زيدًا قائم ولا في في الدار زيد ولا يجوز ان ان زيدًا قائم ولا في في الدار زيد فان كان الحرف جوابًا كنم و بلى وجير واجل واي ولا جاز اعادته وحده فيقال لك اقام زيد فتقول بلى بلى فيقم زيد فتقول بلى بلى

وَمُضْمَرُ ٱلرَّفْعِ ٱلَّذِي قَدِا نَفْصَلُ أَكَّدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ ٱتَّصَلَ

اي يجوز ان يوً كد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعًا كان نحو قمت انت او منصوبًا نحو اكرمتني انا او مجرورًا نحو مررت به ِهو والله اعلم

#### العطف

أَلْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَقُ وَٱلْغَرَضُ ٱلْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقُ فَلَا فَيَانُ مَا سَبَقُ فَذُو بَيَانٍ تَابِعٌ شِبْهُ ٱلصِّفَةُ حَقِيقَةُ ٱلْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَةُ

العطف كما ذكر ضربان احدها عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في ايضاج متبوعه وعدم استقلاله نحو اقسم بالله ابوحفص عمر \* فعمر عطف يبان لانه موضح لابي حفص فخرج بقوله الجامد الصفة لانها مشتقة او مو ولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لانهما لا يوضحان متبوعهما والبدل الجامد لانه مستقل

فَأُولِيَنَهُ مِنْ وِفَاقِ ٱلْأُوَّلِ مَا مِنْ وِفَاقِ ٱلْأُوَّلِ ٱلنَّعْتُ وَلِي لَا كَانَ عَطْفَ البِيانِ مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في اعرابه وتعريفه او تنكيره وتذكيره او تـــأنيثه وافراده او ثثنيته او جمعه

فَقَدْ يَكُونَانِ مُنْكِزِّينِ كَمَّا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ

ذهب اكثر النحويين الى امتناع كون عطف البيان ومتبوعة نكرتين وذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معر فين قيل ومن تنكيرها قوله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة وقوله تعالى ويستى من ماه صديد فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماه

وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّةِ يُرَى فِي غَيْرٍ نَحْوٍ يَاغُلاَمُ يَعْمُرًا وَضَالِحًا لِبَدَلَيَّةِ يُرَى فِي غَيْرٍ أَخْوِ يَاغُلاَمُ يَعْمُرًا وَنَحْوِ بِشْرِ تَابِعَ ٱلْبَكْرِيِّ وَلِيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِٱلْمَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِٱلْمَرْضِيِّ

كل ما جازان يكون عطف بيان جازان يكون بدلاً نحو ضربت ابا عبدالله زيدًا واستثنى المصنف من ذلك ما لتين يتمين فيها ان يكون التابع عطف بيان \* الاولى ان يكون التابع مفردًا معرفة معربًا والمتبوع منادى نحو ياغلام بعمر فيتعين ان يكون التابع عطف بيان ولا يجوز ان يكون منادى نحو ياغلام بعمر فيتعين ان يكون يعمر عطف بيان ولا يجوز ان يكون بدلاً لان البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناه يعمر على الفيم لانه لو لفظ بيا معه لكان كذلك \* الثانية ان يكون التابع خاليًا من الوالمتبوع بأل وقد اضيف اليه صفة بال نحو انا الفارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلاً من الرجل لان البدل على نية تكرار العامل فيلزم ان يكون التقدير انا الفارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الاضافة من ان الصفة اذا كانت بال لا تضاف الا الى عرفت في باب الاضافة من ان الصفة اذا كانت بال لا تضاف الا الى ما فيه ال ومثل انا الضارب الرجل زيد قواعا ما فيه ال الما علي ترقيه في وقوعا

فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه مدلاً اذ لا يصح ان يكون التقدير انا ابن التارك بشر واشار بقوله وليس ان يبدل بالمرضي الى ان تجويز كون بشر بدلاً غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي عطف النسق

تَالِ بِحَرْفِ مُنْبَعَ عَطَفُ ٱلنَّسَقُ كَاخُصُصْ بِوُدْ وَثَنَاءُ مَنْ صَدَقَ عَطف النسق هو التابع المتوسط بينه و بين متبوعه احد الحروف التي ستذكر كما خصص بود و ثناء من صدق فخرج بقوله المتوسط الى اخره بقية التوابع

فَا لَعَطَفُ مُطْلَقًا بِوَاوِ ثُمَّ فَا حَتَّى أَمَا وْكَفِيكَ صِدْقُ وَوَفَا

حروف العطف على قسمين \*احدها ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقاً اي لفظاً وحكماً وهي الواو نحو جاء زيد وعمرو وثم جاء زيد ثم عمرو والفاد نحو جاء زيد فعمرو وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وام نحو ازيد عندك ام عمرو واو نحو جاء زيد او عمرو \* والثاني ما يشرك لفظاً فقط وهو المواد بقوله

وَأَتْبِعَتْ لَفَظاً فَحَسْبُ بَلُ وَلاَ لَكِنْ كُلَمْ يَبِدُ أُمْرُومِ لَكِنْ طَلَا هَذه الثلاثة تشرك الثاني مع الاول في اعرابه لا في حكمه نجو ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لا عمرو ولا تضرب زيداً لكن عمراً فا عُطف بواو لا حِقا أَوْسَابِها في الْحُكُم اَوْ مُصَاحِباً مُوافِقاً للا ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو لمطلق الجمع هذا مذهب البصريين فاذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعها هذا مذهب البصريين فاذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعها

في نسبة المجيء اليهما واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد او جاء قبله او

جاء مصاحبًا له وانما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعدرو بعده وجاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعدرو معه فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكوفيين انها للترتيب وورد بقوله تعالى أن هي الاحيانيا الدنيا نموت ونحيى

وَأَخْصُصْ بِهَاءَطَفْ ٱلَّذِي لا يُغْنِي مَتْبُوعُهُ كَاصْطَفَ هٰذَا وَأُ بْنِي

اي اختصت الواو من بين حروف العطف بانها يعطف بها حيث لا يكنني بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمرو ولو قلت اختصم زيد لم يجز ومثله اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمرو ولا يجوز ان يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمرو ولا ثم عمرو

وَالْفَاهُ لِلتَّرْتِيبِ بِأُ تَصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِأُنفِصالِ اي تَدُل الفَاهُ عَلَى تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلاً به وثم على تأخره عنه منفصلاً اي متراخياً عنه نحو جا، زيد فعمرو ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوًى وجاء زيد ثم عمرو ومنه والله خلقكم من تواب ثم من نطفة

وَٱخْصُصْ بِفَاءُ عَطَفَ مَالَيْسَ صِلَّهُ عَلَى ٱلَّذِي ٱسْتَقَرَّ أَنَّهُ ٱلصِّلَهُ

اختصت الفاة بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صلة خلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح ان يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد اوتم يغضب زيد لم يجز لان الفاء تدل على السبية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لانك اتيت بالضمير الرابط

بَعْضَاجِعَتَّى أَعْطِفْ عَلَى كُلِّ وَلاَ يَكُونُ إِلَّا غَايَّةَ ٱلَّذِي تَلاَ

يشتُرط في المعطوف بحتى ان يكون بعضًا مما قبله وغاية له في زيادة او نقص نحو مات الناس حتى الانبياه وقدم الحجاج حتى المشاة وأَمْ بِهَا أَعْطِف إِثْرَهُمُزِ ٱلتَّسُويَةُ أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفْظِأً يَ مُغْنِيةً

ام على قسمبن منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همز التسوية نحو سوان علي الحمن المت ام قعدت ومنه قولة تعالى سوان علينا اجزعنا ام صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن اي نحو ازيد عندك ام عمرو اي ايهما عندك

وَرُبُّمَا أَسْقُطَتِ ٱلْهَمْزَةُ إِنْ كَانَ خِفَا ٱلْمَعْنَى بِحَذْفِهَا أَمِنْ

اي قد تجذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن اي عند أمن اللبس وتكون ام متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيص سوالا عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم باسقاط الهمزة من أانذرتهم وقول الشاعر

لعمرك ما ادري وان كنت داريا بسبع رمين الجمر ام بثانيا اي ابسبع

وَبِأَنْقِطَاعِ وَبِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكُ مِمًّا قُبْدَتْ بِهِ خَلَتْ

اي اذا لم تقدم على ام همزة التسوية ولا همزة مغنية عن اي فهي منقطعة وتفيد الاضراب كبل كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه ومثله انها لا بل ام شالا اي بل اهي شالا

خَيِرْ أَبِحْ قَسِمْ بِأَوْ وَأَبْهِم ِ وَأَشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهَاأً يْضَانِي

نحو جالس الحسن او ابن سيرين والفرق بين الاباحة والتخيير ان الاباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم او فعل او حرف وللابهام على السامع نجو جاء زيد او عمرو اذا كنت عالمًا بالجائي منهما وقصدت الابهام على السامع وللشك نجوجاء زيد او عمرو اذا كنت شاكاً في الجاني منها وللاضراب كقوله

ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم احص عدتهم الا بعد اله و كانوا ثمانية لولا رجاوه ك قد قتلت اولادي اي بل زادوا

وَرُبِّماً عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذَا لَمْ يُلْفَتِ دُوالنَّطْقِ لِلَبْسِمَنَفَذَا قد تستعمل او بمعنى الواوعند امن اللبس كقوله جاء الخلافة او كائت له قدرا كا اتى ربه موسى على قدر ايوكانت له قدراً

وَمِثْلُ أَوْ فِي ٱلْقُصَدِ إِمَّا ٱلنَّانِيَةُ فِي نَحُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا ٱلنَّائِيةُ

بعني ان اما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده او من التخيير نحو خذ من مالي اما درها وامادينار والاباحة نحو جالس اما الحسن واما ابن سيرين والتقسيم نحوالكلمة اما اسم واما فعل واما حرف والابهام والشك نحو جاء اما زيد واما عمرو وليست اما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواوعليها وحرف العطف لابدخل على حرف العطف

وَأُوْلِ لِكِنْ نَفْيًا أَوْ نَهَيًّا وَلاَ نِدَاءً أَوْأَمْرًا أَوِ أَثْبَاتًا بَلاَ

اي انما يعطف بلكن بعد النفي نخو ما ضربت زيدًا لكن عمرًا و بعد النداء نحو وبعد النهي نحو لا تضرب زيدًا لكن عمرًا و يعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو و بعد الامر نحو اضرب زيدًا لا عمرًا وبعد الاثبات نحو

جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلكن في الاثبات نحو جاء زيد لكن عمرو

وَبَلْ كَلْكِنْ بَعْدَ مَصْعُوبَيْهَا كَلَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعِ بَلْ تَيْهَا وَانْفُلْ بِهَا لِلثَّانِ حَكُمُ ٱلْأَوَّلِ فِي ٱلْخُبَرِ ٱلْمُثْبَتِ وَٱلْأَمْرِ ٱلْجَلِي

يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في انها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدًا بل عمرًا فقررت النفي والنهي السابقين واثبتت القيام لعمرو والامر بضر به ويعطف بها في الخبر المثبت والامر فتفيد الاضراب عن الاول وتنقل الحكم الى الثاني حتى يصير الاول كانه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدًا بل عمراً

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفع مُتَصِلُ عَطَفَتَ فَأَ فَصِلْ بِأَلضَّمِيرِ ٱلْمُنْفَصِلُ اللَّهِ فَاصِلُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ فَصَلِّ عَلَمُ النَّظَمِ فَاشِبًا وَضَعْفَهُ ٱ عَتَقِدْ

اي اذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب ان تفصل بينه و بين ما عطف عليه بشيء و يقع الفصل كثير أ بالضمير المتفصل نحو قوله تعالى قال لقد كتم انتم وا باوه كم في ضلال مبين فقوله وا باوه كم معطوف على الضمير في كتم وقد فصل بانتم وورد ايضا الفصل بغير الضمير واليه اشار بقوله او فاصل ما وذلك كالمفعول به نجو اكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح فمن معطوف على الواو وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الحاله من يدخلونها ومثله الفصل بالا النافية كقوله تعالى ما اشركنا ولا اباونا فاباونا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بلا والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب انت وز يدومنه قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجئة فزوجك معطوف على الضمير المستر في اسكن وصح ذلك

لفصل بالضمير المنفصل وهو انت واشار بقوله و بلا فصل يرد الى انه قد ورد في النظم كثيرًا العطف على الضمير المذكور بالا فصل كقوله قلت اذ اقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا فقوله وزهر معطوف على الضمير المسترفي اقبات وقد ورد ذلك في النثر قليلاً حكى سيبو يه رحمه الله مررت برجل سواء والعدم برفع العدم عطفاً

قليلاً حكى سيبويه رحمه الله مررت برجل سواه والعدم برفع العدم عطفاً على الضمير المستر في سواء وعلم من كلام المصنف ان العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج الى فصل نحو زيد ما قام الاهو وعمرو وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمراً وما اكرمت الا الضمير المنصوب المجرور فلا يعطف عليه الا باعادة الجار له نحو اباك وعمراً واما الضمير المجرور فلا يعطف عليه الا باعادة الجار له نحو مردت بك و بزيد ولا يجوز مورت بكوزيد هذا مذهب الجمهور واجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف واشار اليه بقوله

وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطَفْ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضِ لاَزِماً قدْ جُعلاً وَلَيْسَ عَنْدِي لاَزِماً إذْ قَدْ أَنَى فِي ٱلنَّثْرِ وَٱلنَّظْمِ ٱلصَّحِيحِ مِثْبَتا

اي جعل جمهور النحاة اعادة الخافض اذا عطف على ضير الخفض لازماً ولا افول به لورود السماع ناراً ونظماً بالعطف على الضمير المخفوض من غير اعادة الخافض فمن النار قراءة حمزة واثقوا الله الذي تسألون به والارحام بجر الارحام عطفاً على الهاء المجرورة بالباء ومن النظم ما انشده سيبو به رحمه الله تعالى

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب ومابكوالايام من عجب يجر الايام عطفاً على الكاف المجرورة بالباء

وَٱلْفَاءُ قَدْ تَحْذَفُ مَعْ مَاعَطَفَتَ وَٱلْوَاوُ إِذْ لِالَبْسَ وَفِيَ ٱنْفَرَدَتِ مِعَطَفُ مَعْمُولُهُ دَفَعًا لِوَهُمْ ٱنْقِي

قد تحذف الناه مع معطوفها للدلالة ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخراي فافطر فعليه عدة من ايام اخراف فعذف فافطر والفاه الداخلة عليه وكذلك الواو ومنه قولم راكب الناقة طليحان اي راكب الناقة والناقة طليحان وانفردت الواو من بين حروف العطف بانها تعطف عاملاً محذوفًا بقي معموله ومنه قوله

اذا ما الغانيات برزن يوماً وزجيجن الحواجب والعيونا فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلن العيون فالفعل المحذوف معطوف على زججن

وَحَذْفَ مَتْبُوعٍ بَدَا هُنَا ٱسْتَبِحْ وَعَطَفُكَ ٱلْفَعْلَ عَلَى ٱلفَعْلِ يَصِحُ

قد يحذف المعطوف عليه للدلالة وجعل منه قوله تعالى افلم تكن آياتي ثتلى عليكم قال الزمخشرى التقدير الم تأتكم آياتي فلم تكن نتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو الم تأتكم واشار بقوله وعطفك الفعل الى اخره الى ان العطف ليس مخنصاً بالاسماء بل يكون فيهاوفي الافعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب واضرب زيداً وقم

وَٱعْطِفْ عَلَى ٱسْمِ شِبِهِ فِعِلْ فِعِلْ وَعَكُسًا ٱسْتَعْمِلْ تَجِدْهُ سَهْلَا

يجوز ان يعطف النعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز ايضًا عكس هذا وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الاول قوله تعالى فالغيرات صبحًا فاثرن به نقعًا وجعل منه قوله تعالى ان المصدقين والمصد قات واقرضوا الله ومن الثاني قوله

فالفيته يوماً يبير عدوه ومجر عطاله يستحق المعابرا وقوله بات يعشيها بعضب باتر يقصد في اسوقها وجائر فعبر عطاله معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد

#### البدل

أَلْتَابِعُ ٱلْمَقْصُودُ بِٱلْحُكُم بِلاَ وَاسطَةً هُوَ ٱلْمُسَمَّى بَدَلاَ

البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل اخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لان كل واحد منها مكمل للقصود بالنسبة لا مقصود بها و بلا واسطة اخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو فان عمرًا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل واخرج المعطوف بالواو ونحوها فان كل واحد منها مقصود بالنسبة ولكن بواسطة

مُطَابِقًا أَوْ بَعْضًا أَوْمَا يُشْتَمَلُ عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمَعْطُوفِ بِبَلْ وَذَوْنَ قَصْدٍ غَلَطُ بِهِ سُلِب وَذَوْنَ قَصْدٍ غَلَطُ بِهِ سُلِب وَذَوْنَ قَصْدٍ غَلَطُ بِهِ سُلِب كَرُزُهُ خَالِدًا وَقَبِيْكُ ٱلْبُدَا وَٱعْرِفَهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدًى كَرُزُهُ خَالِدًا وَقَبِيْكُ ٱلْبُدَا وَٱعْرِفَهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدًى

البدل على اربعة اقسام الاول بدل الكلمن الكلوه و البدل المطابق الممبدل منه المساوي له في المعنى نحو مردت باخيك زيد وزره خالد الثاني بدل البعض من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو اعجبني زيد علمه واعرفه مقه الرابع البدل المبان للمبدل منه وهو المراد بقوله او كمعطوف ببل وهو على قسمين احدها ما يقصد متبوعه كما يقصدهو ويسمى بدل الاضراب و بدل البداء نحو اكلت خبزًا لحماً قصدت اولاً الاخبار بانك اكلت خبزًا فر بدا الك انك تخبر انك اكلت لحاراً ايضاً وهو المراد بقوله وذا للاضراب أعر أن قصداً صحب اي البدل الذي هو كمعطوف بيل انسبه للاضراب اعر أن قصداً صحب اي البدل الذي هو كمعطوف بيل انسبه للاضراب اعر أن قصد متبوعه بل بكون المقصود النافي مالا يقصد متبوعه بل بكون المقصود

البدل فقط وانما غلط المتكلم فذكر المبدل منه و يسمى بدل الغلط والنسبان نحو رأ يت رجلاً حمارًا اردت اللك تخبر اولاً اللك رايت حمارًا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب اي اذا لم يكن البدل منه مقصودًا فيسمى البدل بدل الغلط لانه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وقوله وخذ نبازً مدى يصلح ان يكون مثالاً لكل من القسمين لانه ان قصد النبل والمدى فهو بدل الاضراب وان قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط

وَمِنْ ضَمِيرِ ٱلْحَاضِرِ ٱلظَّاهِرَ لاَ تَبْدِلْهُ الِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلاَ أَوِ ٱقْتَضَى بَعضًا أَوِ ٱشْتِمَالاَ كَأَنَّكَ ٱبْتِهَاجَكَ ٱسْتَمَالاَ

اي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر الا ان كان البدل بدل كل من كل واقتضى الاحاطة والشمول او كان بدل اشتمال او بدل بعض من كل فالاول كقوله تعالى تكون لنا عيدًا لاولنا وآخرنا فاؤلنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فان لم يدل على الاحاطة امتنع نحو رأ يتك زيدًا والثاني كقوله

ذريني ان امرك لن يطاعا وما الفيتني حلمي مضاعا فحلمي بدل اشتمال من الياء في الفيتني والنالث كقوله

اوعدني بالسجن والاداهم رجلي فرجلي شنه المناسم اي الفدمين فرجلي بدل بعض من الياء في اوعدني وفهم من كلامه انه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقاً كما نقدم تمثيله وان ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقاً نحو زره مخالداً

نحو من ذا أسعيد ام على وما تفعل اخيرًا ام شرًّا ومنى تانينااغدً المبعد غد ويُبدّلُ الفِعلُ مِنَ الفُعلُ مِنْ الفُعلُ مِنَ الفُعلُ مِنْ الفُعلُ مُنْ الفُعلُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

كا يبدل الاسم من الاسم يبدل النعل من الفعل فيسلعن بنا بدل من يصل ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق اثاماً يضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلق فاعرب باعرابه وهو الجزم وكذا قوله

ان عليَّ الله ان تيايعا توخذ كُرُهُا او تجيء طائعا فتوُّخذ بدل من تبايع ولذلك نصب

#### النداة

وَالْمُنَادَى ٱلنَّاءِ أَوْ كَالنَّاء يَا وَأَيُوٓ آكَذَا أَيَا ثُمَّ هَيَا وَالْمُنَادَى ٱلنَّهُ أَنَّ ثُمَّ هَيَا وَٱلْمُعَرُ لِلدَّانِي وَوَا لِمَنْ نُدِبْ أَوْيَاوَغَيْرُ وَالدَّى ٱللَّبْسِ اجْتَنُبْ

لا يخاو المنادى من ان يكون مندوباً اوغيره فان كان غير مندوب فاما ان يكون بعيداً او في حكم البعيد كالنائم والساهي او قريباً فان كان بعيداً او في حكمه فله من حروف النداء يا واي وآ وايا وهيا وان كان قريباً فله الهمز نحو از يداقبل وان كان مندو با وهو المتفجع عليه اوالمتوجع منه فله وانحو وا زيداه وواظهراه و يا ايضاً عند عدم التباسه بغير المندوب فان التبس تعينت وا وامتنعت يا

وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا جَا مُسْتَغَاثًا قَدْ يُعَرَّى فَأَعْلَمَا وَذَاكَ فِي السّمِ الْجِنْسِ وَالْمُشَارِلَةُ قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعَهُ فَأَنْصُرْ عَاذِلَهُ لاَيجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وازيداه ولا مع الضمير نحو با اباك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو با لزيد واما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازً افتقول في بازيد اقبل زيد اقبل وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب اكن الحذف مع اسم الاشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى ان اكثر النحو ببن منعوه ولكن اجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله اي انصر من يعذله على منعه لورود الدماع به فما ورد منه مع اسم الاشارة قوله تعالى ثم انتم هولاء لقتاون انفكم اي يا هولاء وقول الشاع

ذا ارعواله فليس بعد اشتمال ال راس شيبًا الى الصبا من سبيل اي يا ذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولم اصبح ليل اي يا ليل واطرق كرى اي يا كرى

وَٱ بْنِ ٱلْمُعَرَّ فَٱلْمُنَادَى ٱلْمُفْرَدَا عَلَى ٱلَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا

لا يخاو المنادى من أن يكون مفرد الومضافا او مشبها به فان كان مفرد افاما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة فان كان مفرد امعرفة أو نكرة مقصودة بي على ما كان يرنع به فان كان يرفع بالضمة بني عليها نحو يازيد و يارجيل وأن كان يرفع بالالف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان و يارجيلان وبا زيدون و يارجيلون و يكون في محل نصب على المفعولية لان المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضر نابت يا منابه فاصل يا زيد ادعو زيد افحذف ادعو ونابت يا منابه

وَٱنْوِ ٱنْضِمَامَ مَا بَنُوا قَبَلَ ٱلنَّدَا وَلْيُجْرَى عَجْرَى ذِي بِنَا ۗ جُدِّ دَا

اي اذا كان الاسم المنادى مبنياً قبل الندا، قدر بعد الندا بناوة، على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناوة، بالندا، كزيد في انه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر و بالنصب مراعاة للمحل فتقول ياهذا العاقل والعاقل بالرفع والنصب كما تقول بازيد الظريف والظريف

# وَٱلْمُفْرَدَ ٱلمَنْكُورَ وَٱلْمُضَافَا وَشَبُّهُ ٱنْصِبُ عَادِمًا خلاَفًا

تقدم ان المنادي اذاكان مفردًا معرفة او نكرة مقصودة يبنى على ماكان يرفع به وذكرهنا انه ان كان مفردًا نكرة اي غير مقصودة او مضافًا او مشبهًا به نصب فمثال الاول فول الاعمى بارجلاً خذبيدي وقول الشاعر

ایا را کبا اما عرضت فبلغا ندامای من نجران ان لا تلافیا ومثال الثانی قواك با غلام زید و یا ضارب عمرو ومثال الثالث قواك یا طالعاً جبلا و یاحسنا وجهه ویا ثلاثة وثلاثین فی من سمیته بذلك و خوو زید ضم وا فتحن من نفید لا تهن ای اذا کان المنادی مفرد اعلما ووصف بابن مضاف الی علم ولم یفصل بین المنادی و بین ابن جاز لك فی المنادی وجهان البناء علی الضم نحو یا زید بن عمرو والفتح اتباعاً نحو با زید بن عمرو ویجب حذف الف ابن والحالة هذه خطاً

وَٱلضَّمْ إِنْ لَمْ يَلِ ٱلإِنْ عَلَما وَيَلِ ٱلإِنْ عَلَمْ قَدْ حَتِما

اي اذا لم يقع ابن بعد علم او يقع بعده علم وجبضم المنادى وامتنع فقعه فمثال الاول نحو ياغلام ابن عمرو و يازيد الظريف ابن عمرو ومثال الثاني يازيد ابن اخينا فيجب بناه زيد على الضم في هذه الامثلة ويجب اثبات الف ابن والحالة هذه

وَأَضْهُمْ أَوِ أَنْصِبْ مَا أَضْطِرَارًا نُونَا مِمَّا لَهُ أَسْتِحْقَاقُ ضَمَّ بَيْنَا

نقدم انه اذا كان المنادى مفردًا معرفة او نكرة مقصودة يجب بناوُّه على الضم وذكر هنا انه اذا اضطر شاعر الى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم وكان له نصبه وقد ورد السماع بها فمن الاول قوله مسلام الله يامطر عليها وليس عليك بامطر السلام ومن الثاني قوله

ضربت صدرها الي وقالت باعدياً لقد وقتك الاوافي وَبِا ضُطرَادِ خُصَّ جَمعُ بَاوَاً لَ إِلاَّ مَعَ اللهِ وَمَعَكِي الجُملُ وَبِا ضُطرَادِ خُصَّ جَمعُ بَاوَاً لَ إِلاَّ مَعَ اللهِ وَمَعَكِي الجُملُ وَالْأَكُونَ اللهُم بَاللهُم بَالتَّعْوِيضِ وَشَدَّ يَا اللهُم سَخْ قَريضِ وَالْأَكُونَ اللهُم سَخْ قَريضِ لا يجوز الجمع بين حرف النداء وال في غير الهم الله تعالى وما سمي

به من الجمل الا في ضرورة الشعركقوله فيا الغلامان اللذان فرًا اياكما ان تعقبانا شرًا

واما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وثقول في من أسمه ُ الرجل منطلق يا الرجل منطلق اقبل والاكثر في نداء اسم الله تعالى اللهم بميم مشددة معوضة عن حرف النداء وشذ الجمع بين الميم وحرف الندا في قوله

اني أذا ما حدث المَّا اقول أيا اللهم يا اللها

فصل

تَابِعَ ذِي الضَّمِّ الْمُضَافَ دُونَاً لَ الْزِمْ لُهُ نَصْبًا كَأْزَيْدُ ذَا الْحِيلُ اي اذا كان تابع المناديُّ المضموم مضافًا غير مصاحب للالف واللام وجب نصبه نحو بازيد صاحب عمرو

وَمَاسُوَاهُ أَرْفَعُ أَوا نُصِبُ وَاجْعَلاَ كَمَسْتَقِلِ نَسَقًا وَبَدَلاً اي ما سوى المضاف المذكور بجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لال والمفرد فنقول يازيد الكريمُ الاب برفع الكريم ونصبه ويازيد الظريف برفع الظريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد ككم الصفة فتقول بارجل زيد وزيد ابالرفع والنصب و بالميم اجمعون واجمعين واما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه ان كان مفرد المخو يارجل زيد و بارجل وزيد كا يجب الضم لو قلت يازيد و يجب نصبه ان كان مضافًا مخو يازيد ابا عبدالله و يازيد وابا عبدالله كا يجب نصبه أن كان مضافًا مخو يازيد ابا عبدالله و يازيد وابا عبدالله كا يجب نصبه أو قلت يا اباعبدالله

وَإِنْ يَكُنْ مَصَعُوبَ أَلْ مَا نُسِقًا فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنتَقَى

اي الما يجب بناه المنسوق على الضم الهاكان مفردًا معرفة بغيرال فان كان بال جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعها الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى اي يخنار فنقول يازيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى ياجبال اوبي معه والطير برفع الطير ونصبه

وَأَيُّهَا مَصْعُوبُ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ يَلْزَمُ بِٱلرَّفْعِ لَدَى ذِي ٱلْمَعْرِفَهُ وَأَيُّهَا ذَا أَيْهَا الَّذِي وَرَدْ وَوَصْفُ أَيِّ بِسوى هٰذَا بُرَدٌ

يقال ياابها الرجل و ياابها ذا و ياابها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني على الضم وها زائدة والرجل صفة لاي و يجب رفعه عند الجمهور لانه هو المقصود بالنداء واجاز المازني نصبه قياسًا على جواز نصب الظريف في قولك بازيد الظريف بالرفع والنصب ولا توصف اي الا باسم جنس محلى بال كالرجل او باسم اشارة نحو يا ايهذا اقبل او بموصول محلى بال نحو يا ايها الذي فعل كذا

وَذُو إِشَارَةٍ كَأَيْ فِي ٱلصِّفَةُ إِنْ كَانَ تَرَكُهَا يُفَيِتُ ٱلْمَعْرِفَةُ

يقال ياهذا الرجل فيجب رفع الرجل ان جعل هذا وصلة لندائد كما يجب رفع صفة اي والى هذا اشار بقوله ان كان تركها يفيت المعرفة فان لم يجعل اسم الاشارة وصلة لدداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنصب

في نحوسَعُدُسَعُدُ ٱلْأُوسِ يَنتصِبُ ثَانٍ وَضُمَّ وَٱفْتَحَا وَلا تُصِبُ

يقال ياسعد سعد الاوس و باتيم نيم عدى و بازيد زيد العملات فيجب نصب الثاني و بجوز في الاول الضم والنصب فان ضم الاول كان الثاني منصو باعلى التوكيد او على اضهار اعني او على البدلية او عطف البيان او على النداء وان نصب الاول فمذهب سببو يه انه مضاف الى ما بعد الاسم الثاني وان الثاني مقعم بين المضاف والمضاف اليه ومذهب المبرد انه مضاف الى معدي فعذف عدى الاول لدلالة الثاني وان الاكل باتيم عدى تيم عدى فعذف عدى الاول لدلالة الثاني عليه

المنادي المضاف الى ياء المتكلم

وَاجْعَلُ مُنَادًى صَحَ أَنْ يُضَفُ لِيَا كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِياً

اذا اضيف المنادى الى باد المتكلم فاما ان بكون صحيحًا او معتلا فان كان معتلاً فحكمه محكمه غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف الى باد المنكلم وان كان صحيحًا جاز فيه خمسة اوجه احدها حذف الياد والاستغناد بالكسرة نحو باعبد وهذا هو الاكثر الثاني اثبات الياء ساكنة نحو باعبدي وهو دون الاول في الكثرة الثالث قلب الياد الله وحذفها والاستغناد عنها بالفقحة نحو باعبد الرابع قلبها الفًا وابقاؤها وقلب الكسرة فقحة نحو باعبد الخامس اثبات الياء محركة بالفتح نحو باعبدي وقتح أو كسرو حَدَّفُ الْباً سُتَمَّى لا مَقَرَّ في يَاا بْنَ أُمَّ يَا ابْنَ عَمَى لا مَقَرَّ

اذا اضيف المنادى الى مضاف الى باء المتكام وجب اثبات الياء الا في ابن ام وابن ع فقدف الياء منها لكثرة الاستعال وتكسر الميم او تفتح فنقول يا ابن الم أقبل ويا ابن عم لا لا لمفر بفتح الميم او كسرها وفي الندا أبت أمت عرض وا كسراً وافتح ومن اليا التاءوض يقال في النداء يا ابت و باامت بفتح الناء وكسرها ولا بجوز أثبات الياء فلا تقول باابتي ولا با ابتي لان الناء عوض عن الياء فلا تجمع بين العوض والمعوض عنه المعوض عنه المعوض عنه المعوض عنه المعوض عنه العوض والمعوض عنه المعوض عنه

#### اسمالة لازمت النداة

وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا لُؤْمَانُ نُومَانُ كَذَا وَاطَّرَدَا فِي سَبِّ الْانْثَى وَزُنُ يَاخَبَاتِ وَالْأَمْرُ هَكَذَا مِنَ التَّلَاثِي وَشَاعَ فِي سَبِّ الذَّكُورِ فَعَلُ وَلاَ تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ فَلُ

من الامهاء ما لا يستعمل الأفي النداء نحو بافل اي يارجل و بالؤمان العظيم اللوم و يانومان للكثير النوم وهو مسموع واشار بقوله واطرد في سب الانئي الى انه يقاس في النداء استعال فعال مبنيًا على الكسر في ذم الانثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباث و يافساق و بالكاع و كذلك يقاس استعال فعال مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلاثي الدلالة على الامر نحو نزال وضراب وقتال اي انزل واضرب واقتل و كثر استعال فعل في النداء خاصة مقصودًا به ذم المذكر نحو ياف ق وياغد رو يالكع ولا يقاس ذلك واشار بقوله وجر في الشعر فل الى ان بعض الاسهاء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله

تضلُّ منه ابلي بالهوجل في لجة المسك فلانًا عن أل

#### الاستغاثة

إِذَا اسْتُغْيِثُ أَسْمُ مُنَادًى خُفِضًا بِأَ لللَّم مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُ تَضَى يقال با لزيد لعمرو فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة وانما فتحت مع المستغاث لان المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله

وَٱ فَنْتَخْمَعَ ٱلْمَعْطُوفِ إِنْ كُرِّرْتَ يِا وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِٱلْكَسْرِ ٱ تُنْبِياً

اذا عطف على المستغاث مستغاث اخرفاما ان تذكور معه يا او لا فان تكررت لزم الفتح نحو يالزيد و يالعمرو لبكر وان لم نتكور لزم الكسر نحو بالزيد ولعمرو لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له والى هذا اشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا اي في سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبًا فتكسر مع المعطوف الذي لم نتكرر معه يا ومع المستغاث له

وَلاَمْ مَا ٱسْتُغْيِثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ وَمِثْلُهُ ٱسْمٌ ذُو تَعَجُّبِ أَلِفْ

تحذف لام المستغاث و يوتى بالف في اخره عوضًا عنها نحو يا زيدًا لعمرو ومثل المستغاث المتعجب منه تحو ياللداهية و ياللعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام الالف في الاسم المتعجب منه فتقول يا عجبًا لزيد

#### الندبة

مَالِلْمُنَادَى أَجْعَلُ لِمِندُوبِ وَمَا نُكِّرِ لَمْ يُنْدَبُ وَلاَ مَا أَجْهِمَا وَيُنْدَبُ ٱلْمُوصُولُ بِاللَّهِ عِلَى اللَّهِ مَا تَجْمَرُ كَبُّرِ زَمْزَم يَلِي وَا مَنْ حَفَرْ وَيُنْدَبُ ٱلْمُوصُولُ بِاللَّهِ عِلَى أَنْ مَنْ مَنْ خَفَرْ

المندوب هو المتفجع عليه نحو وازيداه والمتوجع منه نحو واظهراه ولا يندب الاالمعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارجلاه ولاالمبهم كاسم الاشارة نحو واعذاه ولا الموصول الا ان كان خاليًا من ال واشتهر بالصلة كقولهم وامن حفر بئر زمزهاه

وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالْأَلِفُ مَتَانُوهَا إِنْ كَانَ مِثْلُهَا حُذِفْ كَذَاكَ تَنُويِنُ الَّذِي بِهِ كَمَلُ مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَلُ لَعَق آخر المنادى المندوب الف نحو واز بدا لا تبعد ويحذف ما قبلها ان كان الفا كقولك واموساه فحذفت الف موسى واتي بالالف للدلالة على الندبة اوكان تنوينا حف اخر صلة او غيرها نحو وامن حفر بئر زمزماه ونحو يا غلام زيداه

وَٱلشَّكُلُ حَتْمًا أَوْ لَهِ مُجَانِسًا إِنْ يَكُنِ ٱلْفَتَحِ ۚ بِوَهُمْ لِآبِسًا

اذا كان اخر ما تلحقه الفت الندبة فقة الحقته الف الندبة من غير تغيير لحا فتقول واغلام احمداه وان كان غير ذلك وجب فتحه الا ان اوقع في لبس قمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد واغلام زيداه وفي زيد وازيداه ومثال ما يوقع فقه في لبس واغلامهوه واغلاه كيه واصله واغلامك بكسر الكاف واغلاه بفم الحاء فيجب قلب الف الندبة بعد الكسرة ياته وبعدالف قوا الانك لولم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفقت واتيت بالف الندبة فقلت واغلامكاه واغلامها لالتبس المندوب المضاف الى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف الى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف الى ضمير الخاطبة والتبس والمندوب المضاف الى ضمير الغاطبة بالمندوب المضاف الى ضمير الغاطبة والتبس والمناف الى ضمير الغاطبة والتبس والمناف الى ضمير الغاطبة والمندوب المضاف الى ضمير الغائبة المندوب المضاف الى ضمير الغائبة والى هذا اشار بقوله والشكل حتم الى الخراء والا الفائدة والى هذا اشار بقوله والشكل حتم الى الخراء المناف الم موقعاً في لبس الو بضم او بكسر فاوله مجانساً له من واو او ياه ان كان الفتح موقعاً في لبس

نحو واغلامهوه واغلامكيه فان لم يكن الفتح موقعاً في لبس فافتحاخره واوله ا الف الندبة نحو وازيداه واغلام زيداه

وَوَاقِفًا زِدْ هَاءَسَكُتِ إِنْ تَرِدْ وَإِنْ تَشَا فَأَلْمَدُّ وَٱلْهَا لَا تَزِدْ

اي اذا وقف على المندوب لحقه بعد الالف هاله السكت نحو واز يداه او وقف على الالف نحو وازيدا ولا نثبت الهاله في الوصل الا ضرورة كقوله الا يا عمرو عمراه " وعمرو بن الزبيراه "

وَقَائِلٌ وَأَعَبْدِياً وَأُعَبْدًا مَنْ فِي ٱلنِّدَا ٱلْيَا ذَا سُكُونِياً بْدَى

اي اذا ندب المضاف الى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قال فيه واعبديا بفتح الياء والحاق الف الندبة او ياعبدا بحذف الياء والحاق الف الندبة واذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة اويقلب الياء الفا والكسرة فقعة ويحذف الالف ويستغني بالفقعة او يقلبها الفاو يبقيها قيل واعبدا ليس الا واذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبديا ليس الا فالحاصل انه الما يجوز الوجهان اعني واعبديا وواعبدا على لغة من سكن الياء فقط كا ذكر المصنف

الترخيم

تَرْخِيمًا أَحْذِفْ آخِرِ ٱلْمَنَادَى كَيَاسُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا

الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله

لها بشر مثل الحرير ومنطق و رخيم الحواشي لا هرالا ولا نزر ايروقيق الحواشي وفي الاصطلاح حذف اواخر الكلم في النداء نحو يا سعا والاصل يا سعاد

وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مِا أُنِّتَ بِٱلْهَا وَٱلذِي قَدْ رُخِماً

بِعِذَفْهَا وَفَرْهُ بَعْدُ وَأَحْظُلاَ تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَذِهِ ٱلْهَاقَدْخَلاَ بِعِذَفْهَا وَفِرْهُ أَلَوْبَاعِيٍّ فَمَا فَوْقَ ٱلْعَلَمُ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتُمَّ إِلاَّ ٱلرُّبَاعِيِّ فَمَا فَوْقَ ٱلْعَلَمُ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتُمَّ

لا يخاو المنادى من ان يكون مونثاً بالهاء او لا فان كان مونثاً بالهاء از ترخيمه مطلقاً اي سواء كان علا كفاطمة ام غير علم كجارية زائداً على ثلاثة احرف كم مثل اوعلى ثلاثة احرف كشاة فتقول يا فاطم وباجاري و يا شا ومنه قولم يا شا ادجني اي اقيمي بجذف تا التانيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شي اخر والى هذا اشار بقوله وجوزنه الى قوله بعد واشار بقوله واحظلا الى اخره الى القسم الثاني وهو ما ليس مونثاً بالهاء فذكر انه لا يرخم الا بشروط الاول ان يكون رباعياً فاكثر الثاني ان يكون علم الثالث ان لا يكون مركباً تركب اضافة ولا استاد وذلك كعشمان وجعفر فتقول يا عشم و يا جعف وخرج ماكان على ثلاثة احرف كزيد وعمرووما كان غير علم على وزن فاعل كقائم وقاعد وما ركب تركيب اضافة كعبد شمس وما ركب تركيب استاد نحو شاب قرناها فلا يرخم شي لا من من عبد من عبر عبد من عبر عبد من اسمه معدي كوب يا معدي

وَمَعَ ٱلآخِرِ ٱحْذِفِ ٱلذِي تَلاَ إِنْ زِيدَ لِينًا سَاكِنا مُكَمَّلاً أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَٱلْخُلُفُ فِي وَاوِ وَيَاءُ بِهِمَا فَتَحْ قُفِي

آي يجب ان يحذف مع الاخر ما قبله ان كان زائدًا لينًا اي حرف لين ساكنًا رابعًا فصاعدًا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول ياعثم و يا منص و يا مسك فان كان غير زائد كمينار او غير لين كفرعون اوغير ساكن كقنور او غير رابع كمجيد لم يجز حذفه فنقول يا شختا وياقنو و يا مجي واما فرعون ونحوه وهو ماكان قبل واوه فنحة او قبل يائه فتحة

كفرنيق فنيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي انهما يعاملا معاملة مسكين ومنصور فتقول عندها يا فرع و ياغرن ومذهب غيرها من النحويين عدم جواز ذلك فتقول يا فرعو و ياغرني

وَٱلْعَجُٰزَ ٱحْذِفْسِنْ مُرَكِّبِوَقَلْ تَرْخِيمٌ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرُو نَقَلْ

تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكوف بحذف عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي ولقدم أيضاً أن المركب توكيب أسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلاً وأن عمراً يعني سيبو يد وهذا أسمه وكيته أبو بشر وسيبو يه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبو يه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تابط شراً يا تابط

وَإِنْ نَوَيْتَ بَعَدُ حَذُفِ مَا حُذِفُ فَا لَبَاقِيَ اسْتَعَمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفَ وَا بِنَوَيْتَ بَعَدُ وَقَا كَمَا لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَضَعًا ثَمِماً فَقُلُ عَلَى اللَّهِ فِي عَذُوفًا كَمَا لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَضَعًا ثَمِماً فَقُلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّانِي بِياً فَقُلُ عَلَى اللَّهُ وَلَا فَي عَلَى النَّانِي بِياً

يجوز في المرخم لغتان احداها ان ينوى المحذوف منه والثانية ان لا ينتظر و بعبر عن الاولى باغة من يتنظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فاذا رخمت على الغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ماكان عليه من حركة او سكون فتقول في جعفر يا جعفت وفي حارث يا حار وفي قطر يا قمط واذا رخمت على الغة من لا ينتظر عاملت الاخر بما يعامل به لو كان هو اخر الكامة وضعاً فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جمف و ياحار ويافط بضم الفاء والواء والطاء ونقول في ثمود على لغة من لا ينتظر الحرف با ثمو بواو ساكة وعلى لغة من لا ينتظر نقول

با ثمي فنقلب الواوياة والفعة كسرة لانك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب اخره واو قبلها ضعة الا ويجب قلب الواويا والفعة كسرة والتزم الأول في كمسلمة وجوز الوجهين في كمسلمة الما وجوب الما والمونث كمسلمة وجب الذا رخم ما فيه تأه التانيث للفرق بين المذكر والمونث كمسلمة وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فنقول يا مسلم بغنج الميم ولا يجوز

رحيمه على لعه من ينتظر الحرف فنقول يا مسلم بننج الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا نقول يا مسلم بضم الميم لئلا وللبس بنداء المذكر واما ماكانت فيه التاه لاللفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علماً يا مسلم بفتح الميم وضمها

وَلِاَضْطُرَارِ رَخَّمُوا دُونَ نِدًا مَا لِلنَّدَا يَصَلُحُ نَحُو أَحَمْدَا قد سبق ان الترخيم حذف اواخر الكلّم في الندا، وقد يحذف للضرورة اخر الكلّمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كاحمد ومنه قوله \*

لنعم الفتى يعشو الى ضوء نارم طريف بن مال ليلة الجوع والخصر اي طريف بن مالك

## الاختصاص

أَلِاُخْتُصَاصُ كَندَا عُرُونَ يَا كَأَيُّهَا ٱلْفَتَى بِإِثْرِ ٱرْجُونِيَا وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَيْ تِلْوَ أَلْ كَيْلُ اَغْنُ ٱلْفُرْبَ أَسْغَى مَنْ بَذَلْ

الاختصاص يشبه النداء لفظاً ويخالفه من ثلاثة اوجه احدها انه الا يستعمل معه حرف نداه والثاني انه لا بد ان يسبقه شي والثالث ان صاحبه الالف واللام وذلك كقولك انا افعل كذا ابها الرجل ونحن العرب ومخى الناس وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لانورث ما تصخى الناس وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لانورث ما

تركنا صدقة وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير اخص العرب واخص معاشر الانبياء

# التحذير والاغراة

إِيَّاكَ وَٱلشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبُ مُحَذَّرٌ بِمَا ٱسْتِتَارُهُ وَجَبِ وَدُونَ عَطْفُ ذَالْا يَّاأَنْسُ وَمَا سُوَاهُ سَتْرُ فَعْلَهِ لَنْ يَانْزَمَا وَدُونَ عَطْفُ ذَالْا يَّاأَنْسُ وَمَا سُوَاهُ سَتْرُ فَعْلَهِ لَنْ يَانْزَمَا إِلاَّ مَعَ ٱلْعَطَفُ وَالنَّكُرَادِ كَالضَيْغَمَ ٱلضَّيْغَمَ يَاذَاالسَّارِي إِلاَّ مَعَ ٱلْعَطَفُ أَو ٱلتَّكْرَادِ كَالضَيْغَمَ ٱلضَّيْغَمَ يَاذَاالسَّارِي

التحذير تنبيه المخاطب على امر يجب الاحتراز منه فان كان باباك واخواته وهو اياك واياكما واياكم واياكرت وجب اضمار الناصب سوالا وجد عطف ام لا فمثاله مع العطف اياك والشر فاياك منصوب بفعل مضمر وجو با والتقدير اياك احذر ومثاله بدون العطف اياك ان تفعل كذا اي اياك من ان تفعل كذا وان كان بغير اياك واخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب اضمار الناصب الا مع العطف كقولك ماز راسك والسيف اي يا مازن قي راسك واحذر السيف او التكرار نحو الفيغم اي احذر الضيغم فان لم يكن عطف ولا تكرار جاز اضمار الناصب واظهاره في الاسد اي احذر الاسد فان شئت اظهرت وان شئت اضمرت

وَشَذُّ إِيَّاكِ وَإِيَّاهُ أَشَذً وَعَنْ سَبِيلِ ٱلْفَصْدِمَنْ قَاسَ أَنْتَبَذُ

حق التحذير ان يكون للمخاطب وشذ مجيئه للتكلم في قوله اياي وان يحذف احدكم الارنب واشذ منه مجيئه للغائب في قوله اذا بلغ الرجل السنين فاياه وايا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك

وَكَمُحَذِّرٍ بِلِا إِيَّا أَجْعَلًا مَغْرًى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْفُصِّلاً

الاغراء امر المخاطب بلزوم ما يحمد وهو مثل التحذير في انه ان وجد عطف او تكوار وجب اضمار ناصبه والا فلا ولا تستعمل فيه ايا فمثال ما يجب معه اضمار الناصب قولك اخاك اخاك وقولك اخاك والاحسان اليه اي الزم اخاك ومثال ما لا يلزم معد الاضمار قولك اخاك اي الزم اخاك اخاك الخاك اي الزم اخاك الماك

# اسماء الافعال والاصوات

مَا نَابَ عَنْ فِعِلْ كَشَتَّانَ وَصَهُ هُوَ ٱسمُ فِعِلْ وَكَذَا أَوَّهُ وَمَهُ وَمَهُ وَمَهُ وَمَهُ وَمَهُ وَمَا مَعِنَى اَفْعَلْ كَامَيِنَ كَثُرُ وَغَيْرُهُ كُوَيْ وَهَيْهَاتُ نَزُرُ

اسماء الافعال الفاظ تقوم مقام الافعال للدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الامر وهو الكثير فيها كمه بمعنى اكفف وآمين بمعنى استجب وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق ثقول شتان زيد وعمرو وهيهات بمعنى بعد تقول هيهات العقيق و بمعنى المضارع كاوّه بمعنى اتوجع ووي بمعنى اعجب وكلاهماغير مقيس وقد سبق في الاسماء الملازمة للنداء انه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنياً على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضراب زيداً اي اضرب ونزال اي انزل وكتاب اي اكتب ولم يذكره المصنف فيا استغنائه بذكره هناك

وَٱلْفَعْلُ مِنْ أَسْمَاتُهِ عَلَيْكَا وَهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ اللَّهِ نَاصِبَيْنِ وَيَعْمَلَانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْن

من امهاء الافعال ما هو في اصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدًا اي الزمه واليك اي تنح ودونك زيدًا اي خذه ومنها ما يستعمل مصدرًا واسم فعل كرويد و بله فان انجر ما بعدها فهما مصدران نحورويد زيد اي ارواد زيد اي امهاله وهو منصوب بفعل مضمر و بله زيد اي تركه وان انتصب ما بعدها فها امها فعل نحو رويد زيداً اي امهل زيداً و بله عمراً اي اتركه م

وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلُ لَهَا وَأَخِرُ مَا لِذِي فِيهِ ٱلْعَمَلُ

اي يثبت لاسماء الافعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الافعال فان كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم النعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف وهيهات زيد بمعنى بعد زيد فني صه ومه ضمبران مستتران كما في اسكت واكفف وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد وان كان ذلك الفعل يرفع و ينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيد اي ادركه وضراب عمر اي اصر به فني دراك وضراب ضميران مستران ادركه وضراب عمر اي اضر به فني دراك وضراب ضميران مستران معمول اسم الفعل يجب تاخيره عنه فتقول دراك زيد الا يجوز تقديمه عليه فلا ثقول زيد الولا يجوز تقديمه عليه فلا ثقول زيد الدرك ويد الدرك ويدرك الدرك ويد الدرك ويدرك الدرك ويد الدرك ويدرك الدرك ويدرك الدرك ويد الدرك ويد الدرك ويدرك الدرك ويدرك الدرك ويد الدرك ويد الد

وَاحْكُمْ بِتَنْكِيرِ ٱلَّذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيِّنُ

الدليل على ان ما سمي باسماء الافعال اسماله لحاق التنوين لها فلقول في صه صه وفي حيهل حيهالاً وحيهل فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فما نوتن منها كان نكرة وما لم ينوئن كان معرفة

وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لاَ يَعَقِلُ مِنْ مُشْبِهِ أَسْمِ ٱلْفَعِلِ صَوْ تَا يُجْعَلُ اللَّهِ عَبْنِ فَهُو قَدْ وَجَبْ

اميا. الاصوات الناظ استعمات كامياء الافعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل او على حكاية صوت من الاصوات فالاول كقولك هكل لزجر الخيل وعدّس لزجر البغل والثاني كقب لوقوع السيف وغاق

للغراب واشار بقوله والزم بناء النوعين الى ان اسهاء الافعال واسماء الاصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبني ان اسهاء الافعال مبنية لشبهها الحرف في النيابة عن الفعل وعدم التاثر حيث قال وكليابة عن الفعل بلا تاثر واما اسماء الاصوات فهي مبنية لشبهها باسهاء الافعال

نونا التوكيد

لِلْفُعِلْ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا كَنُونِي أَذْهَبَنَّ وَأَقْصِدُنَّهُمَا

اي بلحق النعل للتوكيد نونان احداها ثقيلة كاذهبن والاخرى خفيفة كافصد نهما وقد اجلمها في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين

يُؤَكِدَانِ أَفَعَلُ وَيَفَعَلُ آتِبِاً ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً أَوْ مُثْبَتًا فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاً وَقلَ بَعْدَ مَا وَلَمْ وَبَعْدَ لاَ وَغَيْر إِمَّا مِنْ طَوَالِ الْجُزَا وَآخِرَ اَلْمُؤَكِّدِ اَفْتَحْ كَابُرُزَا

اي تلحق نونا التوكيد فعل الامرنجو اضربن زيدًا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدًا او لا تضربن زيدًا او هل تضربن زيدًا او الواقع شرطًا بعد ان المؤكدة بما نحو إما تضربن زيدًا الماضر به ومنه قوله تعالى فاما نشقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم اوالواقع جواب قسم مثبتًا مستقبلاً نحو والله لتضربن زيدًا فان لم يكن مثبتًا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذاوكذا ان كان حالاً نحو والله ليقوم زيد الآن وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب ان نحو بعين ما ارينك عهنا والواقع بعد لم كقوله

يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخًا على كرسيه معمما والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واثقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم

خاصة والواقع بعد غير اما من ادوات الشرطكةوله

من يثقفن منهم فليس بآيب ابدًا وقال بني قنيبة شافي واشار المصنف بقوله وآخر الموكد افتح الى ان الفعل الموكد بالنون يبنى على الفتح ان لم تله الف الضمير او ياوده أو واوه نحو اضربن ويد ا

واقتان عمرًا

جَانَسَ مِن فَعُرُّكِ قَدْ عُلِماً وَانْ يَكُنْ فِي آخِرِ ٱلْفِعْلِ َالْفَتْ وَانْ يَكُنْ فِي آخِرِ ٱلْفِعْلِ َالْفَتْ وَالْوَاوِ يَاءً كَاسْعَيَنَ سَعَبَا وَالْوَاوِ يَاءً كَاسْعَيَنَ سَعَبَا وَالْوَاوِ يَاءً كَاسْعَيَنَ سَعَبَا وَالْوَاوِ وَيَا شَكُلْ مُحَالِسٌ قَفِي وَاوْ وَيَا شَكُلْ مُحَالِسٌ قَفِي وَاوْ وَيَا شَكُلْ وَقِسْ مُسُو يَا قَوْمُ ٱخْشُولُ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسُو يَا قَوْمُ ٱخْشُولُ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسُو يَا

وَالْمُضْمَرَ احْدُونَةُ الْآلَالُونِ بِمَا وَالْمُضْمَرَ احْدُونَةُ الْآلَالُونِ بِمَا وَالْمُضْمَرَ احْدُونَةُ الْآلَالُونِ اللهِ فَأَجْعَلَهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ الْبَا وَفِي وَأَحْدُونَهُ مِنْ رَافِعٍ هَاتَيْنِ وَفِي وَأَحْدُونَهُ مِنْ رَافِعٍ هَاتَيْنِ وَفِي فَا حُوْلًا خُشَيَنِ الْمُسْرِ وَيَا فَعُوا خُشَيَنِ الْمُسْرِ وَيَا فَعُوا خُشَيَنِ الْمُسْرِ وَيَا فَعُوا خُشَيَنِ المَسْرِ وَيَا فَعُوا خُشَيَنِ المَسْرِ وَيَا

النمل الموكد بالنون ان اتصل به الف اثنين او واو جمع او ياء مخاطبة حرك ما قبل الالت بالمتحوما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر ويحذف الضمير ان كان واو او ياء و يبقى ان كان الفا فتقول يازيدان هل تضربان و يازيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والاصل هل تضربان وهل تضربون وهل تضربون وهل تضربين فعاد شما تضربن وهل تضربن ولم تحذف الواو والياء لالتقاء الساكنين فصارهل تضربن وهل تضربن ولم تحذف الالفت خفتها فصارهل تضربان و بقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء هذا كله اذا كان النعل صحيحاً فان كان معتلاً فاما ان يكون اخره الويائه ووسم ما بقي قبل واو الضمير او كسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول او يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير او كسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يازيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين فاذا

الحقته نون التوكيد فعلت بهما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير و ياء ه فتقول ياز يدون هل تغزن وهل ترمن و ياهند هل تغزن وهل ترمن هذا اذا اسند الى الواو والياء فان اسند الى الالف لم يحذف اخره وبقيت الالف وشكل ماقبلها بحركة تجانس الالف وهي الفقحة فتقول هل تغزوان وهل ترميان وان كان اخر الفعل الفا فان رفع الفعل غير الواو والياء كالالف والضمير المستر انقلبت الالف التي في اخر الفعل ياه وفتحت نحو اسعيان وهل والضمير المستر انقلبت الالف التي في اخر الفعل ياه وفتحت نحو اسعيان وهل الني كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياه فتقول يا زيدون اخشون و يا هند اخشين هذا ان لحقله نون التوكيد وان لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول ياز يدون هل تخشون و ياهند هل تخشين و يا زيدون اخشوا و ياهند اخشي

وَلَمْ تَفَعْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ أَلْأَلِفٌ لَكِنْ شَدِيدَةٌ وَكَثْرُهَا أَلْفَ

لا نقع نون البوكيد الخفيفة بعد الالف فلا نقول اضر بان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضر بان بنون مشددة مكسورة خلافًا ليونس فانه اجاز وقوع النون الخفيفة بعد الالف ويجب عنده كسرها

وَأَلِفًا ذِدْ قَبْلُهَا مُوَّكِدًا فِعْلاً إِلَى نُونِ الْإِنَاتِ أَسْنِدًا اذَا اكد الفعل المسند الى نون الانات بنون التوكيد وجب ان يفصل بين نون الانات ونون التوكيد بالف كراهية توالي الامثال فتقول اضر بان بنون مشددة مكسورة قبلها الف

وَأُحْذُونَ خَفِيفَةً لِسَاكُنِ رَدِفَ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتَحَةٍ اذَا تَقَفَ وَأَدْدُودُ وَأَحْدُوا فَيَ فَقَلَ كَانَ عُدِماً وَأَرْدُدُ وَاحَدَفْتُهَا فِي الْوَقْفِ كَانَ عُدِماً وَأَرْدُدُ وَالْمَا فَعُولُ فِي قَفَنَ قَفَا وَقَفًا كَمَا تَقُولُ فِي قَفَنَ قَفَا وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتَحِ أَلِفًا وَقَفًا كَمَا تَقُولُ فِي قَفَنَ قَفَا

اذا ولي النعل الموكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والاصل اضربتن فحذفت نون التوكيد لملافاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله

لا تهين الفقير علك ان تركع يوماً والدهر قد رفعه وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف اذا وقعت بعد غير فقه اي بعد ضمة او كسرة وترد حينئذ ما كان حذف لاجل نون التوكيد فنقول في اضربن بازيدون اذا وقفت على الفعل اضربوا وفي اضربن يا هند اضربي فقدف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذف لاجل نون التوكيد وكذلك اليالم فان وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فقية ابدلت النون في الوقف الفافتقول في اضربن يا زيد اضربا

## ما لا ينصرف

ألصّرف تنوين أقى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن المسم أمكن الاسم ان اشبه الحرف سمي مبنياً وغير متمكن وان لم يشبه الحرف سمي معرباً ومتمكنا ثم المعرب على قسمين احدها ما يشبه الفعل و يسمى غير المنوح ومتمكنا غير امكن والثاني ما لم يشبه الفعل و يسمى منصرفاً ومتمكنا مكن وعلامة المنصرف ان يجر بالكسرة مع الالفت واللام والاضافة وبدونهما وان يدخله الصرف وهو التنوين الذي الخير مقابلة او تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم ان يسمى امكن وذلك المعنى هو عدم شبهه بالفعل غيو مررت بغلام وغلام زيد والغلام واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين اذرعات ونحوه فانه تنوين جمع المونث السالم وهو يصحب غير المنصرف كذرعات وهندات علم امراة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين مقابلة واحترز بقوله او تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوها فانه عوض عن الياء والتقدير جواري وغواشي وهو يصحب غير المنصرف كذين المثالين والناء والتقدير جواري وغواشي وهو يصحب غير المنصرف كذين المثالين

واما غير المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ويجر بالفتحة ان لم يضف او تدخل عليه ال نحو مررت باحمد فان اضيف او دخلت عليه ال جر بالكسرة نحو مررت باحمد كرو بالاحمد وانما يمنع الاسم من الصرف اذاوجدفيه علتان من علل تسع او واحدة منها نقوم مقام علتين والعال التسعيج معها قولك عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول نقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان احدها الف التانيث مقصورة كانت كجلي او ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسباتي الكلام عليها مفصاد

فَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَٱلَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَاوَقَعْ

قد سبق أن الف التأنيث نقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه الف التأنيث من الصرف مطلقًا أي سواء كانت الالف مقصورة كبلى أو ممدودة كحمراء علمًا كان ما هي فيه كزكرياء امغير علم كا مثل وزَائيدًا فَعَالَانَ فِي وَصَفِ سَلَمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاءً تَأْنِيثٍ خُتِمْ

اي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون بشرط ان لا يكون المونث في ذلك بتاء التانيث وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورايت سكران ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون والشرط موجود فيه لانك لا نقول للمونثة سكرانة وانما نقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان فتقول امراة عطشى وغضبى ولا نقول عطشانة ولا غضبانة فان كان المذكر على فعلان والمونث على فعلان والمونث على فعلان والمونث على فعلانة ويا مقول هذا رجل سيفان اي طويلة ومررت برجل سيفان فتصرفه لانك تقول المونثة سيفانة اي طويلة

وَوَصَفُ ٱصْلِي ۗ وَوَزْنُ أَفْعَلَا مَمْنُوعُ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأَشْهَلَا

اي وقمتع الصفة ايضاً بشرط كونها اصلية اي غير عارضة اذا انضم اليها كونها على وزن افعل ولم نقبل الناء نجو احمر واخضر فان قبلت التاء ضرفت نحو مررت برجل ارمل اي فقير فتصرفه لانك نقول للمونفة ارملة بخلاف احمر واخضر فانهما لا يصرفان اذ يقال المونثة حمراه وخضراء ولا يقال احمرة واخضرة فمنعا للصفة ووزن النعل وان كانت الصفة عارضة كاربع فانه ليس صفة في الاصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولم مررت بنسوة اربع فلا يوثر ذلك في منعه الصرف واليه اشار بقوله

وَأَلْفِينَ عَارِضَ الْوَصْفِيةُ كَأَرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيةُ فَأَلْاَدُهُمُ الْفَيْدُ لِكُونِهِ وُضِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا الْصَرَافُهُمُنِعُ وَأَلْفَ لَكُونِهِ وُضِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا الْصَرَافُهُمُنِعُ وَأَخْبَلُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَلْنَ الْمُنْعَا وَأَخْبَلُ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَلْنَ الْمُنْعَا

اي اذا كان استعال الاسم على وزن افعل صفة ليس باصل واغا هو عارض كاربع فالغه إي لا تعند به في منعالصرف كا لا يعتد بعروض الاسمية فيها هو صفة في الاصل كادهم للقيد فانه صفة في الاصل لشيء فيه سواد ثم استعمل استعال الاسماء فيطلق على كل قيد ادهم ومع هذا تمنعه نظرًا الى الاصل واشار بقوله واجدل الى اخره الى ان هذه الالفاظ اعني اجدلاً للصقر واخيلاً لطائر وافعي للحية ليست بصفات فكان حقها ان لا تمنع من الصرف لكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في اجدل معنى القوة وفي اخبل معنى التخيل وفي افعي معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتنيلة والكثير فيها الصرف اذ لا وصفية فيها محققة ومَنعُ عَدْل معنى وَثُلاتُ وَثُمَا مَن وَاحِد لاَرْبَع فَلْيعْلَما وَوَوَرُن مَثْنَى وَثُلاتَ كَهُما مِن وَاحِد لاَرْبَع فَلْيعْلَما وَوَرَدُن مَثْنَى وَثُلاتَ كَهُما مِنْ وَاحِد لاَرْبَع فَلْيعْلَما وَوَرَدُن مَثْنَى وَثُلاتَ كَهُما مِن وَاحِد لاَرْبَع فَلْيعْلَما

ما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في امهاء العدد المبئية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين وشع استعال هذين الوزنين اعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة واربعة نحو احاد وموحد وثنا، ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وشمع ايضاً في خمسة وعشرة نحو مخس وعشار ومعشر وزعم بعضهم انه سمع ايضاً في سمة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان في سمة وسبعة وثمانية وتسعة نحو مداس ومعدل والصفة الخر التي في ومشمن وتساع ومتسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة الخر التي في ومشمن وتساع ومتسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة الخر التي في مؤلك مرزت بنسوة اخر وهو معدول عن الآخر وتلخص من كلام المصنف المناف المناف المناف المناف ومع وزن الفعل ومع العدل المناف المنا

وَكُنْ لَجِمْع مُشْبِهِ مَفَاعِلاً او الْمَفَاعِيلِ بَمْنِع كَافِلاً هَذه العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد الفه حرفان او ثلاثة اوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح ونبه بقوله مشبه مفاعلا او المفاعيل على انه اذا كان الجمع على هذا الوزن منع وان لم يكن في اوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فان تحر ك

الثالث صرف نحو صيافلة

 وَلِسَرَاوِيلَ بِهِذَا الْجُمعِ شَبَهُ الْقَتَضَى عُمُومَ الْمَنعِ فَي وَلِسَرَاوِيلَ بِهِذَا الْجُمعِ صَيغة منتهى الجموع المتنع من الصرف لشبهه به وزع بعضهمانه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف انه لا ينصرف ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع

وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بَهِا لَحِقْ بِهِ فَٱلْإِنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقْ

اي اذا سمي بالجمع المتناهي او بما الحق به لكونه على زنته كشراحيل فانه بمنع من الصرف للعلمية وشبه المجمة لانهذا ليس في الاحاد العربية ما هو على زنته فتقول في من اسمه مساجد او مصابيح او سراويل هذا مساجد ورايت مساجد وسروت بمساجد وكذلك الباقي

وَٱلْعَلَمُ أَمْنَعُ صَرْفَةُ مُرَكِّنا تَرْكِبَ مَوْجٍ يَخُوَمَعْدِي كَوِيا

ما يمنع صرف الامم العلمية والتركيب نحو معدي كرب و بعلبك فتقول هذا معدي كرب ورايت معدي كرب ومورت بمعدي كرب فتجعل اعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب وقد سبق الكلام في الاعلام المركبة في باب العلم

كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَيْ فَعُلْاَنَا كَغَطَفَانَ وَكُأْصُبِّهَانَا

اي كذلك يمنع الاسم من الصرف اذا كان على وفيه الف ونون زائدتان كفطفان واصبهان بفتح الهمزة وكسرها فتقول هذا غطفان ورايت غطفان رمورت بغطفان فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الالف والنون

رَرُرُكَ بَهَاءُ مُطْلَقًا وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِكُونَهُ أَرْلَقَى فَوْقَ ٱلثَّلَاثِ أَوْ كَجُوْرً أَوْ سَقَرْ أَوْزَيْدٍ أَسْمَا مُرَأً فِلاَ أَسْمَ ذَكَرْ وَجْهَانِ فِي ٱلْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ وَعَجْمَةً كَيْنَدَ وَٱلْمَنْعُ أَحَقَ ومما يمنع صرفه ايضاً العلية والتانيث فان كان العلم مونثاً بالهاء امتنع من الصرف مطلقاً اي سواء كان علماً لمذكر كفلخة او لمونث كفاطمة زائداً على ثلاثة احرف كما مثل او لم يكن كذلك كثبة وقلة علين وان كان مونثاً بالتعليق اي بكونه علم انثى فاما ان يكون على ثلاثة احرف او على ازيد من ذلك امننع من الصرف كزينب ازيد من ذلك امننع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورايت زينب ومردت بزينب وان كان على ثلاثة احرف فان كان محود الوسط منع ابضاً كسقر وان كان ساكن الوسط فان كان اعجمياً كجود امم بلد او منقولاً من مذكر الى مودن كزيد اسم امرأة منع ايضاً وان لم يكن كذلك بان كان ساكن الوسط كزيد اسم امرأة منع ايضاً وان لم يكن كذلك بان كان ساكن الوسط فليس اعجمياً ولا منقولاً من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع اولى فنقول هذه هند ورأيت هند ومردت بهند

وَٱلْعَجَعِيُّ ٱلْوَضْعِ وَٱلتَّعْرِيفِ مَعْ ذَيْدٍ عَلَى ٱلنَّالَاتِ صَرْفَهُ ٱمْتَنَعْ

اي ويمنع صرف الاسم ايضا العجمة والتعريف وشرطه ان يكون علماً في اللسان الاعجمي زائداً على ثلاثة احرف كابرهيم وامهاعيل فنقول هذا ابرهيم ورايت ابرهيم ومروت بابراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة فان لم يكن الاعجمي علماً في لسان العجم بل في لسان العرب او كان منكراً فيهما كلجام علماً او غير علم صرفته فنقول هذا لجام ورايت لجاماً ومروت بلجام وكذلك تصرف ما كان علماً اعجمياً على ثلاثة احرف سواء كان محرك الوسط كشتر او ساكنه كوح ولوط

كَذَاكَ ذُو وَزُن بِمَغُصُّ ٱلْفِعْلَا أَوْ غَالِبٍ كَأَحْمَدِ وَيَعْلَى

اي كذلك يمنع صرف الاسم اذا كان علماً وهو على وزن يخص الفعل او يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص النعل ما لا يوجد في غيره الا ندورًا وذلك كفعل وفعل فلو صميت رجلاً بضرب او كلم منعته من الصرف

فتقول هذا ضرب او كلم ورأيت ضرب اوكلم ومردت بضرب او كلم والمراد بما يغلب فيه ان يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرًا او يكون فيه زيادة تدل على معنى في النعل ولا تدل على معنى في الاسم فالاول كم ثمد وإصبع فان هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب واسمع ونحوها من الامر المأخوذ من فعل ثلاثي فاوسميت باثمد واصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل فنقول هذا ائمد ورأ يت ائمد ومررت باثمد والثاني كاحمد ويزيد فان كلامن الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن وزن غالب في الفعل بمعنى انه به اولی فتقول هذا احمد و یزید ورا پت احمد و یزید ومررت باحمد ويزيد فيمنع للعلية ووزن الفعل فان كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرّب هذا ضرّب م وراً يتضرباً ومروت بضرب لانه بوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفٌ زِيدَتْ لِإِلْحَاقِ فَٱيْسَ يَنْصَرَفْ اي و يمنع صرف الاسم ايضاً العلمية والف الالحاق المقصورة كعلقي وارطى فنقول فيهما علمين هذا علقي ورايت علقي ومررت بعلقي فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه الف الالحاق بالف التانيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه اعنى حالة كونه علماً لا يقبل تاء التانيث فلا نقول في من اسمه علقي علقاة كما لا نقول في حبلي حبلاة فان كان ما فيه الف الالحاق غير علم كعلقي وارطى قبل التسمية بها صرفت لانها والحالة هذه لاتشبه الف التانيث وكذا ان كانت الف الالحاق ممدودة كعلباء فانك تصرف ما هي فيه علياً كان او نكرة كَفْعَلَ ٱلتَّوْكِيدِ أَوْ كَثْعَلَا والعلم أمنع صرفة إن عديلا

والعدل والتعريف مانعا سحر

إذا به التعيين قصدًا يعتبر

يمنع صرف الاسم للعلمية او شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع الاول ما كان على فعل من الفاظ التوكيد فانه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع ورايت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والاصل جعاوات لان مفرده جعاه فعدل عن جعاوات الى جمع وهو معرف بالاضافة المقدرة اي جمعهن فاشبه تعريفه تعريف العلمية من جمه أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه به الثاني العلم المعدول الى فعل كعمروز فر وثعل والاصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل \* الثالث سحر اذا اريد به يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة صحر فسحر ممنوع من الصرف للعلمية فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك انه معدول عن السحو فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك انه معدول عن السحو قسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك انه معدول عن السحو قسو بغه والاصل في التعريف ان يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبهاً لتعريف العلمية من جهة انه لم يلفظ معه بمعرف

وَأَبْنِ عَلَى ٱلْكَسْرِ فَعَالِ عَلَمَا مُؤَنَّنًا وَهُوَ نَظِيرٌ جُشَمَا عِنْدَ تَمْدِم وَٱصْرِفَنْ مَا نُكِّرًا مِنْ كُلِّمَا ٱلتَّعْرِيفُ فِيهِ أُثْمِّرًا

اي اذاكان علم المؤنث على وزن فعال كذام ورفاش فلاعرب فيه مذهبان احدها وهو مذهب اهل الحجاز بناوه على الكسر فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومردت بحذام والثاني وهو مذهب تميم اعرابه كاعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والاصل حاذمة وراقشة فعدل الى حذام ورقاش كاعدل عمر وجشم عن عامر وجاشم والى هذا اشار بقوله وهو نظير جشما عند تميم واشار بقوله واصرفن ما نكر الى ان ما كان منعه من الصرف العلمية وعلة اخرى اذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال احدى العلتين و بقاقه بعلة واحدة لا يقتضى منع الصرف وذلك نحو احدى لعلمية وغطفان وفاطمة وابراهيم واحمد وعلقى وعمر اعلامًا فهذه معدي كرب وغطفان وفاطمة وابراهيم واحمد وعلقى وعمر اعلامًا فهذه منوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر فاذا نكرتها صرفتها لزوال احد

سببها وهو العلمية فنقول رب معدي كرب رأيت وكذلك الباقي فتلخص من كلامه ان العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زبادة الالف والنون ومع التانيث ومع المجمة ومع وزن الفعل ومع الف الالحاق المقصورة ومع العدل وما يكون منه منقوصاً في إعرابه نهج جواد يقتفي

كل منقوص كان نظيره من الصحيح الاخر ممنوعاً من الصرف يعامل معاملة جوار في انه منون كان هوكذلك الا انه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض علم امرأة فان نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث وهو مشبه بجوار من جهة ان في اخره يام قبلها كسرة فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورايت قاضي كا فقول هو لاع جوار ومررت بجواري

وَلِأَضْطِرَارٍ أَوْتَنَاسُ صُرِفَ ذُواَلْمَنْعِ وَٱلْمَصْرُوفُ قَدْلاَ يَنْصَرِفَ

يجوز في الفرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله \* تبصر خلياي هل ترى من ظعائن \* وهو كثير واجمع عليه البصر بون والكوفيون وورد ايضاً صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسالاً واغلالاً وسعيراً فصرف سلاسلاً لمناسبة ما بعده واما منع المنصرف من الصرف للضرورة فاجازه قوم ومنعه آخرون وه أكثر البصر بين واستشمه لمنعه بقوله

ويمن وادوا عام ر ذو الطول وذو العرض فنع عامرًا من الصرف وليس فيه سوى العلمية والى هذا اشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف

#### اعراب الفعل

إِرْفَعُ مُضَارِعاً إِذَا يَجُرُّدُ مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كُلَسْعَدُ الْحَاءِ مُضَارِعاً الْحَاءِ مُنَاسِبِهِ وَجَازِمٍ كُلَسْعَدُ الْحَاءِ الْحَاءِ الْعَلَ المضارع من عامل النصبوعامل الجزم رفع واختلف في رافعه فذهب قوم الى انه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقبل ارتفع لتجرده من الناصب والجاذم وهو اختيار المصنف

وَبِلَنِ أَنْصِبُهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ لاَ بَعْدَ عِلْمٍ وَٱلَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ فَأَنْصِبْ بِهَاوَالرَّفْعَ صَعِّعِ وَٱعْتَقِدْ تَغْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهُو مُطَّرِدُ فَأَنْصِبْ بِهَاوَالرَّفْعَ صَعِّعِ وَٱعْتَقِدْ تَغْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهُو مُطَّرِدُ بنصب المضارع اذا صحبه ورف ناصب وهو أن اوكي او ان او اذن

يعصب المصارع الده التعلم واريد ان تقوم واذن اكرمك في جواب من قال لك آنيك واشار بقوله لابعد علم الى ان اذا وتعت بعد علم ونحوه من قال لك آنيك واشار بقوله لابعد علم الى ان اذا وتعت بعد علم ونحوه عما يدل على البقين وجب رفع النعل بعدها وتكون حينئذ يخففه من الثقيلة نجو علمت ان يقوم النقدير انه يقوم فخففت وحذف اسمها و بقي خبرهاوهذه في غير الناصبة المضارع لان هذه ثنائية لفظاً ثلاثية وضعاً وتاك ثنائية لفظاً ووضعاً وان وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في النعل الفظاً ووضعاً وان وقعت بعد ظن ونحوه عما يدل على الرجحان جاز في النعل على جعل ان من نواصب المضارع والثاني الرفع على جعل ان من نواصب المضارع والثاني الرفع على جعل ان مخففة من الثقيلة فنقول ظننت أن يقوم وان يقوم والنقد ير مع الرفع ظنفت انه يقوم فخففت ان وحذف المجها و بقي خبرها وهو النعل وفاعاه

وَبَعَضُهُمْ أَهُمُلَ أَنْ حَمُلاً عَلَى مَا أُخْتِهَا حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتُ عَمَلاً يعني ان من العرب من لم يعمل ان الناصبة للفعل المضارع وانوقعت بعد ما لا يدل على ية ين ولا رجحان فيرفع الفعل بعدها حملاً على اختها ما المصدر ية لاشتراكها في انهما يتقدران بالمصدر فتقول اريد ان تقوم ملك ثقول عجبت مما تفعل ملكم المعلى المسلم المسلم

وَنَصَبُوا بِإِذَنِ ٱلْمُسْتَقَبِلاً إِنْصُدِّرِتْ وَٱلْفَعِلْ بَعَدُمُو صَلاَ الْمُسْتَقَبِلاً إِنْصُدِّرِتْ وَٱلْفَعِلْ بَعَدُمُو صَلاَ أَوْ قَبْلَهُ ٱلْيَمِينُ وَٱنْصِبْ وَٱرْفَعَا إِذَا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا

نقدم ان من جملة نواصب المضارع اذن ولا ينصب بها الا بشروط احدها ان يكون الفعل منقبلاً الثاني ان تكون مصدرة الثالث ان لا يفصل ينها و بين منصوبها وذلك نحو ان يقال انا آتيك فتقول اذن اكرمك فلو كان الفعل بعدها حالاً لم ينتصب نحو ان يقال احبك فتقول اذن اظنك صادقاً فيجب رفع اظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها ان لم نتصدر نحو زيد اذن يكرمك فان كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو واذن اكرمك وكذلك يجب رفع الفعل بعدها ان فصل بينها وبينه نحو واذن والله اكرمك فان فصلت بانقسم نصبت نحو اذن والله اكرمك

وَبَيْنَ لَا وَلاَم جَرَ ٱلْتُزِمِ إِظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمُ لَا فَأَنَ عُدِمُ لَا فَأَنَ عُدِمُ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ عَمْلًا عَمْلُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتَمّا أَضْمَرًا كَذَاكَ بَعْدَاً وَ إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوْضَعَها حَتَّى أَوِ ٱللَّأَنْ خَفِي كَانَ خَفِي كَانَ خَفِي مَوْضَعَها حَتَّى أَوِ ٱللَّأَنْ خَفِي

اختصت أن من بين بقية نواصب المضارع بانها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجو با اذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيداً وتظهر جوازًا اذا وقعت بعد لام الجر ولم نصحبها لاالنافية نحو جئنك لاقرأ ولان اقرأ هذا ان لم تسبقها كان المنفية فان سبقتها كان المنفية وجب اضمار ان نحو ما كان زيد ليفعل ولا نقول لان يفعل قال الله تعالى وما كان

الله ليعذبهم وانت فيهم ويجب اضمار ان بعد او المقدرة بمحتى او الا فتقدر بحثى اذا كان الفعل قبلها مما ينقضي شيئًا فشيئًا وثقدر بالا ان لم يكن كذلك فالاول كقوله

لاستسمانً الصعب او ادرك المنى فما انقادت الامال الالصابر اي لاستسمانً الصعب حتى ادرك المنى فادرك منصوب بان المقدرة بعد او التي بعنى حتى وهي واجبة الاضمار والثاني كقوله

وكت اذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها او تستقبا اي كسرت كعوبها او تستقبا اي كسرت كعوبها الاان تستقيم فتستقيم منصوب بان بعد او واجبة الاضهار وبعد حتى مُدَكِّد حَتَى تَسُرُّ ذَا حَزَنُ وَبَعَدُ حَتَى تَسُرُّ ذَا حَزَنُ

وثما يجب اضمار أن بعده حتى ننمو سرت حتى ادخل البلد فحتى حرف جر وادخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى اذاكان الفعل بعدها مستقبلاً فأن كان حالاً أو موء و لا بالحال وجب رفعه واليه اشار بقوله

وَتَلْوَحَتَّى حَالاً أَوْ مُوَّوَّلاً بِهِ أَرْفَعَنَّ وَأُنْصِبِ ٱلْمُسْتَقْبَلاً

فَنَقُولُ سُرِتَ حَتَى ادخُلُ البَلد بِالرَفعِ ان قَلْتُهُ وَانْتَ دَاخُلُ وَكُذَا ان كَانَ الدَّخُولُ قَدْ وَقَعْ وَقَصَدَتَ بِهُ حَكَايَةً تَلكُ الْحَالُ الْحُو كُنْتُ مِرِنَ حَتَى ادخُلُهَا الدَّخُولُ قَدْ وَقَعْ وَقَصَدَتَ بِهُ حَكَايَةً تَلكُ الْحَالُ الْحُو كُنْتُ مِرِنَ حَتَى ادْخُلُها وَبَعْدُ وَالْمَ مُعَضَيِّنَ أَنْ وَسَتَرُ هَا حَتَمْ نَصَبُ وَبَعْدُ فَا جُوابِ نَفَى الْوُ طَلَبُ مُعَضَيِّنَ أَنْ وَسَتَرُ هَا حَتَمْ نَصَبُ

يعني أن تنصب وهي وأجبة الحذف النعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض فمثال الذهي ما تاتينا فتحدثنا وقال الله تعالى لا يقضي عليهم فيموتوا ومعنى كون النفي محضاً أن يكون خالصاً من معنى الأثبات فأن لم يكن خالصاً منهوجب رفع مابعد الفاء نحو ما انت الاتاتينا فتحدثنا ومثان الطلب وهو يشمل الامر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والخضيض والتمنى فالامر نحو ائتنى فاكرمك ومنه

ياناق سيري عنقًا فسيحا الى سليمان فنستر يحا والنهي نحو لا تضرب زيدًا فيضر بك ومنه قوله تعالى لانطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعا4 نحو رب انصرني فلا اخذل ومنه

رب وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن والاستفهام نحو هل تكرم زيدًا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا والعرض نحو الا تنزل عندنا فتصيب خيرًا ومنه قوله ياابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا والتحضيض نحو لولا تاتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين والتمني نحو ليت لي مالاً فاتصدق منه ومنه قوله تعالى ياليتني كنت معهم فافوز فوزًا عظيمًا ومعنى كون الطلب محضًا أن لا يكون مدلولاً عليه بامم فعل ولا يلفظ الخبر فان كان مدلولاً عليه بامم فعل ولا يلفظ الخبر فان كان مدلولاً عليه باحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صه فاحسن اليك

وحسبك الحديث فينامُ الناس وَٱلْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تُفَدِّ مَفَهُومَ مَعَ كَلاَ تَكُنْ جَلدًا وَتُظْهُرَ ٱلْجُزَعُ

يعني ان المواضع التي ينصب فيها المضارع باضمار ان وجو با بعدالفاء ينصب فيها كلها بان مضمرة وجوباً بعد الواو واذا قصد بها المصاحبة نخو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابر بن وقول الشاعر

فقلت ادعي وادعو أن أندى لصوت ان ينادي داعيان وفوله لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عايك اذا فعات عظيم وقوله الم الله جاركم ويكون ببني و بينكم المودة والاخاة واحتر ز بقوله ان تقد مفهوم مع عن ما اذا لم تقد ذلك بل اردت التشريك بين النعل والنعل او اردت جعل ما بعد الواو خبرًا لمبتدا محذوف فانه لا يجوز حينئذ النصب ولهذا جازفيها بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب

اللبن ثلاثة اوجه الجزم على التشريك بين النعلين نحو لا تاكل السمك وتشرب وتشرب اللبن الثاني الرفع على إضار مبتدا نحو لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي وانت تشرب اللبن الثالث النصب على معنى النعي عن الجمع بينها نحو لا تاكل السمك وتشرب اللبن اي لايكون منك ان تاكل السمكوان تشرب اللبن فننصب هذا النعل بان مضمرة

وَبَعْدُ غَيْرِ ٱلنَّفِي جَزْمًا ٱعْتَمِدْ إِنْ تُسْقِطِ ٱلْفَاوَٱلْجَزَا ۚ قَدُ قُصِدُ

يجوز في جواب غبر النفي من الاشياء التي سبق ذكرها ان تجزم اذا سقطت الفاهوة صد الجزاء نحو زرني ازرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر ايزرني فان تزرني ازرك او بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا نقول ما تاتنا تحدثنا

وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْيِ أَنْ تَضِعُ إِنْ قَبْلَ لاَ دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ

اي لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي الا بشرط ان بصح العنى بتقدير دخول ان على لافتقول لاتدن من الاسد تسلم بجزم تسلم الد يصح ان لا تدن من الاسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الاسد يا كلك اذ لا يصح ان لا تدن من الاسد يا كلك اذ لا يصح ان لا تدن من الاسد يا كلك واجاز الكسائي ذلك بنا على انه لا يشترط عنده وخول ان على لا فجزمه على معنى ان تدن من الاسد يا كلك

وَٱلْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِٱ فَعَلْفَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ ٱقْبَلاَ

قد سبق انه اذا كان الامر مدلولاً عليه باسم فعل او بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الامر بغير صيغة افعل ونحوها فلا تنصب جوابه لكن لو اسقطت الفاء جزمته كقولك صه احسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس واليه اشار بقوله وجزمه اقبلا

وَالْفِعِلُ بَعْدَ ٱلْفَاءِ فِي ٱلرَّجَانُصِبْ كَنَصْبِمَا إِلَى ٱلتَّمنِي يَنْتَسِبْ

اجاز الكوفيون قاطبة ان يعامل الرجاء معاملة النمني فينصب جوا به المقرون بالناء كما ينصب جواب التمني وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى لعلي ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع في قراءة من نصب اطلع وهو حفص عن عاصم

وَانْعَلَى ٱسْمِ خَالِصِ فِعِلْ عُطِف تَنْصِبُهُ إِنْ ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفَ

يجوزان ينصب بان محذونة ومذكورة بعد عاطف نقدم عليه اسم خالص اي غير مقصود به معنى النعلوذلك كقوله

ولبس عباءة ولقرَّ عبني احبُّ اليَّ من لبس الشفوفِ فلقرَّ منصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذف لان قبله اسماً صريحاً وهو لس وكذلك قوله

اني وقتلي سليكاً ثم اعقله كالثور يضرّب لما عافت البقرُ فاعقله منصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذف لان قبله اسماً صريحاً وهو قتلي وكذلك قوله

لولاً توقع معتري فارضيه ما كنت اوثر اتراباً على ترب فارضيه منصوب بأن محذوفة جوازًا بعد الفاء لان قبلها اسماً صريحاً وهو توقع وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الأوحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيرسل منصوب بان الجائزة الحذف لان قبله وحياً وهو اسم صريح فان كان الاسم غير صريح او مقصودًا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفعه لانه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لانه واقع موقع الفعل من جهة انه صلة لال وحق الصلة ان تكون جملة فوضع طائر موضع يطير والاصل الذي يطير فلا جيء بال عدل عن الفعل الى اسم الفاعل لاجل ال لانها الذي يطير فلا جيء بال عدل عن الفعل الى اسم الفاعل لاجل ال لانها

لاتدخل الاعلى الاساء

وَشَذَّحَذْفُأَ نُونَصُبٌ فِيسِوَى مَامَرٌ فَأَ قُبُلُ مِنْهُ مَا عَذَٰلُ رَوَى

لما فرغ من ذكر الاماكن التي ينصب فيها بان محذوفة اما وجو بأواما جوازًا ذكر أن حذف ان والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره مي يحفرها بنصب يحفر اي مره ان يحفرها وقولهم خذ اللص قبل باخذك اي خذ اللص قبل ان يأ خذك ومنه م

الا ايها ذا الزاجري احضر الوغى وان اشهد اللذات هل انت مخلدي في رواية من نصب احضراي ان احضر

عوامل الجزم

بِلا وَلاَم طَالبًا ضَع جَزْمًا فِي الْفِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا وَ جَزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا أَي مَنِي أَيْانَ أَيْنَ إِذْ مَا وَحَبْثُمَا أَنِّى وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَاقِي ٱلْأَدَاوَاتِ أَسِما

الادوات الجازمة للضارع على قسمين احدها ما يجزم فعلاً واحداً ومو اللام الدالة على الامر نحو ليقم زيد وعلى الدعاء نحو ليقض علينا ربك ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا نحزن ان الله معنا او على الدعاء نحو ربنا لا تواخذنا ولم ولما وهما للنفي و يخنصان بالمضارع و يقلبان معناه الى المضي نحو لم يقم زيد ولما يتم عمرو ولا يكون المنفي بما الا متصلاً بالحال والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وان تبدوا ما في انتسكم او تحقوه يحاسبكم والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وان تبدوا ما في انتسكم او تحقوه يحاسبكم الله ومن نحو من يعمل سوء اليجز به وما نحو وما تفعلوا من خير يعامه الله ومهما نحو وقالوا معما تأتنا به من اية السيحونا بها فما نحن لك بمؤمنين واي نحو ايا ما تدعوا فله الاسهاد الحسنى ومتى كقوله

متى تأ ته تعشو الى ضوء ناره تجدخير نار عندها خير موقد وأيّان كقوله

ابان نومنك تامن غيرنا واذا لم تدرك الامن منا لم تزل حذرًا وابنا كقوله ابنا الريح تميلها عَلْ

واذ ما نحو قوله

وانك اذما تأت ِما انت آمرُ به تلف ِ من ایاه ُ تامر اتیا وحیثما كقوله

حيثًا تستقم يقدّر لك الله نجاحًا في غابرِ الازمانِ وانى كقوله

خليلي انى تأتياني تاتيا اخًا غير ما يرضيكما لايحاول وهذه الادوات التي تجزم فعلين كلها اسهالا الا ان وارد ما فانهم حرفان وكذلك الادوات التي تجزم فعلاً واحدًا كلها حروف

فَعْلَيْنِ يَقْتَضِينَ شَرْطٌ قُدْمِا يَتْلُو ٱلْجُزَاءُ وَجَوَابًا وُسِمَــا

يعني ان هذه الادوات المذكورة في قوله واجزم بان الى قوله انى نقتضي جملتين احداها وهي المنقدمة تسمى شرطًا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابًا وجزءًا ويجب في الجملة الاولى ان تكون فعلية واما الثانية فالاصل فيها ان تكون فعلية ويجوز ان تكون اسمية نحو ان جاء زيد اكرمته وان جاء زيد فله الفضل

وَمَاضِيَنِ أَوْ مُضَادِعِينَ تُلْفِيهِمَا أَوْ مُثَغَالِفَيْنِ

اي اذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على اربعة الحاء الاول ان يكون الفعلان ماضيين نجو ان قام زيد قام عمرو وبكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم الثاني ان يكونا مضارعين نحو ان يقم زيد معمرو ومنه قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم

او تخفوه يحاسبكم به الله الثالث ان بكون الاول ماضيًا والثاني مضارعًا نحو ان قام زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعالهم فيها الرابع ان يكون الاول مضارعًا والثاني ماضيًا وهو قليل ومنه قول الشاعر

من بكدني بسي م كنت منه كاشجا بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما نقدم من ذنبه وَبَعْدَ مَاضِيرَ فَعْكُ الْجُزَا حَسَنُ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِع وَهَنَ وَهَنَ الْجُزاء ورفعه اي اذاكان الشرط ماضيا والجزاء مضارعاً جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاها حسن فتقول ان جاء زيد يقم عمرو ويقوم عمرو ومنه قوله وان اتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولاحرم وان كان الشرط مضارعاً والجزاه مضارعاً وجب الجزم ورفع الجزاء ضعيف كقوله

با افرع بن حابس با افرع انك ان يصرَع اخوك نصرِع وأُقُون بِفَا حَتْماً جَوَابًا لَوْجُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

اي اذا كان الجواب لا يصلح ان يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء وذلك كالجملة الاسمية نحو ان جاء زيد فهو محسن وكفعل الامر نحو ان جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو ان جاء زيد فما اضربه او لن نحو ان جاء زيد فما اضربه او لن نحو ان جاء زيد فلن اضربه فان كان الجواب يصلح ان يكون شرطاً كالمضارع الذي ليس منفياً بما ولا بلن ولا مقروناً بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو ان جاء زيد يجيء عمرو او قام عمرو

وَتَغُلُفُ ٱلْفَاءُ إِذَا ٱلْمُفَاجَأَهُ كَإِنْ شَعِدُ إِذَا لَنَا مُكَافَأَهُ

اي اذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء و يجوز اقامة اذا النجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغنائ بفهم ذلك من التمثيل وهو ان تجد اذا لنا مكافاة

وَٱلفَعْلُمِنْ بَعْدِٱلْجَزَا إِنْ يَقْتَرِنْ بِٱلْفَا أَوِ ٱلْوَاوِ بِتَثْلَيْتٍ قَمِنْ

اذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو جاز فيه ثلاثة اوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرىء بالثلاثة قوله تعالى وان تبدوا ما في انفكم او تخفوه يحاسبكم بهالله فيغفر لمن يشاه بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثة قوله

فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام و وناخذ بعده بذناب عيش اجب الظهر ليس له سنام روي بجزم ناخذ ورفعه ونصبه

وَجَزْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِثْرَ فَا أَوْ وَاوِ أَوْ بِٱلْجُمْلَتَيْنِ ٱكْتُنْفَا

اي اذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو جاز جزمه ونصبه نحو ان يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله

ومن يقترب منا ويخضع نؤوه فلا يخش ظلماً ما اقام ولا هضما والشرط يغني عن جَوَاب قَدْ عُلِم والْعَكْسُ قَدْياً تي إن المعنى فهم عنه عن جواب الشرط والاستغنا بالشرط عنه وذلك عند ما يدل دليل على حذفه نحو انت ظالم ان فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة انت ظالم عليه والتقدير انت ظالم ان فعلت فانت ظالم وهذا كثير في اسانهم واما عكمه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله

فطلقها فلست لها بكف و والا بعل مفرقك الحسام اي وان لا تطلقها بعل مفرقك الحسام وأحذ ف لدَى اجتماع شرط وقسم جوابا وجواب الشرط اما مجزوم او كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط اما مجزوم او مقرون بالفاء وجواب القسم ان كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع اكد باللام وقد نحو والله لقد قام زيد وان كان جملة اسمية فبان واللام او اللام وحدها أو بان وحدها نحو والله ازيد وان كان جملة اسمية فبان واللام او والله ان زيداً اقائم وان كان جملة المنهة فينني بما أو لا أو ان نجو الله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وان يقوم زيد والاسمية كذلك فاذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتاخر منهما لدلالة جواب الاول عليه فتقول ان قام زيد والله يق عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط لدلالة عليه وثقول والله ان قام زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة

وَإِنْ تَوَالَيْاً وَقَبْلُ ذُوخَبَرُ فَٱلشَّرْطُ رَجِّعُ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ

جواب القسم عليه

اي اذا اجتمع الشرط والقسم اجيب السابق منهما وحذف جواب المتاخر هذا اذا لم ينقدم عليهما ذو خبر فان نقدم عليهما ذو خبر رجي الشرط مطلقاً اي سواء كان متقدماً او متاخرًا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد ان قام والله اكرمه وزيد والله ان قام اكرمه وربماً وجمع بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم وربماً وجمع بعد قسم الشرط على القسم عند اجتماعهما ونقدم القسم وان لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله

لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل فالام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن وان شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو اجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا باثبات الياء لانه مرفوع

### فصل لو

لَوْحَرُفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقَلِ إِيلاَوُهَا مُسْتَقْبِلاً لَكِنْ قَبُلْ

لو تستعمل استعالين احدها ان تكون مصدر بة وعلامتها صحة وقوع ان موقعها نحو وددت لوقام زيداي قيامه وقد سبق ذكرهافي باب الموصول الثاني ان تكون شرطية ولا بليها غالبا الا ماضي المعنى ولهذا قال لوحوف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبو يه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بانها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الاخيرة هي المشهورة والاولى اصحوقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى واليه اشار بقوله و يقل ايلاوها مستقبلاً ومنه قوله تعالى وليخش الذين

لو تركوا من خلفهم ذر به ضعافًا خافوا عليهم وقول الشاعر ولوان لبلى الاخبلية سلت عليً ودوني جندلٌ وصفائح السلت تسليم البشاشة او زقا اليهاصدى من جانب القبر صائح أو في في ألا ختصاص بألفعل كإن لكنَّ لَوْ أَنَّ بَهَا قد تَقَتُر نَ

يعني ان لو الشرطية تختص بالأعل فلا تدخل على الاسم كما ان الشرطية كذلك لكن تدخل لو على ان واسمما وخبرها نحو لو ان ويدا قائم لقمت واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وان وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بنعل محذوف والتقدير لوثبت ان زيدًا قائم لقمت

اي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وان وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا والخبر محذوف والنقدير لو ان زيد اقائم ثابت لقمت اي لوقيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه

وَإِنْ مُضَارٌع مُ تَلاَها صُرِفاً إِلَى الْمُضِيِّ يَحُولُو يَفِي كَفَى قد سبقان لوهذه لا يليها في الغالب الا ما كان ماضيًا في المعنى وذكر هنا انه ان وقع بعدها مضارع فانها نقلب معناه الى المضي كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لويسمعون كا مهمت كلامها خروا لعزة ركّعًا وميجودا اي لو مسمعون كا مهمت كلامها خروا لعزة ركّعًا وميجودا اي لو مسمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها اما فعل ماض ار مضارع

اي لو سمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها اما فعل ماض ار مضارع منفي بلم واذا كان جوابها مثبتاً فالاكثر افترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لوقام زيد قام عمرو وان كان منفياً بلم لم نصحبها اللام فتقول لوقام زيد لم يقم عمرو وان نفي بما فالاكثر تجرده من اللام نحو لوقام زيد ما قام عمرو ويجوز افترائه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو

# اما ولولا ولوما

أَمَّا كُمَّهُمْ اللَّهُ مِنْ شَيْءٌ وَفَا لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أَلِهَ ا

اما حرف تفصيل وهي قائمة مقام اداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبو يه بمها يك من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاه نحو اما زيد في فنطلق والاصل مها يك من شيء فزيد منطلق فانيبت اما مناب مها يك من شيء فضار اما فزيد منطلق ثم اخرت الفاء الح الخبر فصار اما زيد فنطلق ولهذا قال وفا لناو تاوها وجو با الفا

وَحَذْفُ ۚ ذِي ٱلْفَا قَلَّ فِي نَثْرِ إِذَا لَمْ يَكُ فَوْلٌ مَمَّا قَدْ نُبِذَا

قد سبق ان هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقول الشاعر فاما القتال لا قتال لدبكم ولكن سير افي عراض المواكب اي فلا قتال وحذف في النثر ايضا بكثرة و بقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم اي فيقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم والقليل ماكان بخلافه كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال رجال يشترطون الفاع والاصل اما بعد فما بال رجال فحذف الفاع والاصل اما بعد فما بال رجال فحذف الفاع والاصل اما بعد فما بال رجال فحذف الفاء والاصل اما بعد فما بال رجال فحذف الفاء

لَوْلاً وَلَوْماً يَلزَمَانِ ٱلْإَبْتِدَا إِذَا ٱمْتِنَاعاً بُوْجُودٍ عَقَدَا

للولا واوما استعالان احدها ان يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله اذا امتناعًا بوجود عقدا و يلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان الاعلى المبتداويكون الخبر بعدها محذوفا وجوباً ولا بد لها من جواب فان كان مثبتاً قرن باللام غالباً وان كان مبنياً بما تجراد عنها غالباً وان كان منفياً بلم لم يقترن بها نحو لولاز يد لا كرمتك ولو ما زيد لا كرمتك ولوماز يد ما جاء عمرو ولو ما زيد لم يجيء عمرو فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدا وخبره محذوف وجو با والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسئلة في باب الابتداء

وَبِهِمَا ٱلتَّحْضِيضَ مِزْ وَهَـالًّا أَلَّا أَلَّا وَأَوْلِيَنْهَا ٱلفِعْلَا

اشار في هذا البيت الى الاستعال الثاني للولا ولو ماوهو الدلالة على التحضيض ويختصان حينتُذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدًا ولو ما قتلت بكرًا فان قصدت بهما الحث على فان قصدت بهما الحث على الفعل كان الفعل ماضيًا وان قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلاً بمنزلة فعل الامر كقوله تعالى فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اي لينفر و بقية ادوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلاً ضربت زيدًا والافعلت كذا والامخففاً كالا مشدًدًا

وَقَدْ يَلِيهَا أَسْمُ بِفِعِلْ مُضْمَرِ عُلِقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخِّرٍ

قد سبق ان ادوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت انه قد يقع الاسم بعدها و يكون معمولاً لفعل مضمر او لفعل موخر عن الاسم فالاول كقوله

الان بعد لجاجتي تلحونني هلا التقدم والقاوب صحاح فالتقدم مرفوع بفعل محذوف لقديره هلا وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب افضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا فالكمي مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعد ون الكمي المقنع والثاني كقولك لولا زيدًا ضربت فزيدًا مفعول ضربت

الاخبار بالذي والالف واللام

مَا قِيلَ أَخْبِرْ عَنْهُ بِأَلَّذِي خَبَرْ عَنِ ٱلَّذِي مُبْتَدَأٌ قَبْلُ ٱسْتَقَرْ وَمَا سِوَاهُمَا فَوَسِطْهُ صِلَهُ عَائِدُهَا خَلَفْ مُعْطِي ٱلتَّكْمِلَهُ فَعَوْ ٱللَّهُ مَعْطِي ٱلتَّكُمِلَهُ فَعَوْ ٱللَّهُ مَعْطِي ٱلتَّكْمِلَةُ فَعَوْ ٱللَّهِ مَعْرَبُتُهُ ذَيْدٌ فَذَا ضَرَبْتُ زَيْدًا كَانَ فَا دُرِ ٱلْمَأْخَذَا فَرَبْتُ لَا مَا نَعْدُ اللَّهَ أَخَذَا فَرَبْتُ لَا كَانَ فَا دُرِ ٱلْمَأْخَذَا

هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كا وضعوا باب النمرين في التصريف لذلك فاذا قبل لك اخبر عن اسم من الاسماه بالذي فظاهر هذا اللفظائك تجعل الذي خبراً عن ذلك الاسم لكن الامر ليس كذاك بل المجعول خبراً هو ذلك الاسم والمخبر عنه انما هو الذي كاستعرفه فقيل ان الباء في الذي بمنى عن فكانه قبل اخبر عن الذي والمقصود انه اذا قبل لك ذلك فجي، بالذي واجعله مبتدا واجعل ذلك الاسم خبراً عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها ببن الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل المذي واجعل المؤلة على الذي الموصول

ضميرًا تجعله عوضًا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرًا فاذا قبل لك اخبر عن زيد من قولك ضربت زيدًا فتقول الذي ضربته زيدٌ فالذي مبتدًا وزيدٌ خبره وضربت صلة الذي والهاه في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرًا وهي عائدة على الذي

وَبِاللَّذَيْنِ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱللَّهِ المُثْبَتِ

اي اذاكان الاسم الذي قبل لك اخبر عنه مثنى فجي بالموصول مثنى كاللذين وان كان موفقًا نجي مثنى كاللذين وان كان موفقًا نجي مثنى كاللذين وان كان موفقًا نجي به كذلك كالذين وان كان موفقًا نجي به كذلك كالتي والحاصل انه لابد من مطابقة الموصول الاسم المخبر عنه به لانه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر المعنبر عنه ان مفردًا فمفرد وان مثني فمثنى وان مجموعًا فعجموع وان مذكرًا فمذكر وان موفقًا فمونث فاذا قبل اخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتها الزيدان واذا قبل اخبر عن الزيدين من ضربت الزيدان واذا قبل اخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتها الذين المخبر عن الخبر عن هند من ضربت هندًا قلت التي ضربتها هند

قَبُولُ تَأْخِيرٍ وَتَعْرِيفٍ لِمَا أُخْبِرَ عَنْهُ هَا هُنَا قَدْحُتِمَا كَذَا ٱلْغِنَى عِنْهُ بِأَجْنَبِي أَوْ بِمُضْمَرٍ شَرْطٌ فَرَاعٍ مَا رَعَوْا

يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط احدها ان يكون قابلاً للنا خير فلا يخبر بالذي عن ماله صدر الكلام كامهاء الشروط والاستفهام نحو من وما الثاني ان يكون قابلاً للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز الثالث ان يكون صالحاً للاستغناء عنه باجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً كالهاء في زيد ضربته والرابع ان يكون صالحاً للاستغناء عنه بضمير فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون عنه بضمير فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون

المضاف اليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجادً ظريفاً فلا أقول الذي ضربته ظريفاً رجل لانك لو اخبرت عنه وضعت مكانه ضميراً او حينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به فلو اخبرت عن الموصوف مع صنه جاز ذلك لانتفاء هذا المعذور فنقول الذي ضربته رجل ظريف و كذلك لا يخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من قولك ضربت غلام زيد لانك تضع مكانه ضميراً كما نقرر والضمير لا يضاف فلو اخبرت عنه مع المضاف اليه جاز ذلك لانتفاء المانع فنقول الذي ضربته غلام زيد

وَأَخْبَرُوا هُذَا بِأَلْعَنْ بَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ ٱلْفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا انْصَحَّ صَوْعُ صِلَةٍ مِنْهُ لِأَلْ كَصَوْعٍ وَاق مِنْ وَقَى ٱللهُ ٱلْبَطَلُ

 انفصل فاذا قات 'بلغت من الزيدين الى العمرين رسالة فان اخبرت عن التا في بلغت قلت المبلغ من الزيدين الى العمرين رسالة انا ففي المبلغ ضمير عائد على الالف واللام فيجب استتاره وان اخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قات المبلغ انا منها الى العمرين رسالة الزيدان فانا مرفوع بالمبلغ وليس عائد اعلى الالف واللام لان المراد بالالف واللام هنا المثنى وهو المخبر عنه فيجب ابراز الضمير وان اخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ انا من الزيدين اليهم رسالة العموين فيجب ابراز الضمير كا نقدم وكذا يجب ابراز الضمير اذا اخبرت عن رسالة من المثال المذكور لان المراد بالالف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه الصلة المناكم فتقول المبلغها انا من الزيدين الى المعمرين رسالة

#### العدد

قُلاَثَةُ بِأَلتًا عَلَى الْمُعَمَّرَهُ فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مَذَّكُرَهُ فِي الْمَكْرَةِ فِي الْمُكَرِّرُ جَمَّا بِلَفْظِ قَلَّةٍ فِي الْمُكَرَّرُ فَي الْمُكَرِّرُ جَمَّا بِلَفْظِ قَلَّةٍ فِي الْمُكَرَّرُ كُثَرَ المعدود بها تشبت التاه في ثلاثة واربعة وما بعدها الى عشرة ان كان المعدود مذكرًا وتسقط ان كان مونشًا ويضاف الى جمع نحو عندي ثلاثة رجال واربع نساؤه كذا الى العشرة واشار بقوله جمّا بلفظ قلة في الاكثر الى ان المعدود بها ان كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب الا الى جمع القلة فقول عندي ثلاثة افلس وثلاث انفس ويقل عندي ثلاثة فاوس وثلاث نفوس ومما جاء على غير الاكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروم فاضاف ثلاثة الى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو اقروة فان لم يكن للاسم الا جمع كثرة لم يضف الا اليه نحو ثلاثة رجال فان لم يكن للاسم الا جمع كثرة لم يضف الا اليه نحو ثلاثة رجال ومئة والألف الفرد أضف ومئة بالجَمْع نزرًا قد رُدِف

قد سبق ان ثلاثة وما بعدها الى عشرة لا تضاف الا الى جمع وذكر هنا ان مائة والفا من الاعداد المضافة وانها لا يضافان الا الى مفرد نحو عندي مائة رجل والف درهم وورد اضافة مائة الى جمع قليلاً ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين باضافة مائة الى سنين والحاصل ان العدد المضاف على قسمين احدها ما لا يضاف الا الى جمع وهو ثلاثة الى عشرة والثاني ما لا يضاف الا الى مفرد وهو مائة والف ولثنيتهما نحو مائتا درهم والفا درهم واما اضافة مائة الى جمع فقليل

وَأَحَدَ أَذْ كُوْ وَصِلَنْهُ بِعِشَرْ مُرَكِبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكُوْ وَقُلْلَدَى التَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ وَقُلْلَدَى التَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ وَقُلْلَدَى التَّانِيثِ إِحْدَى مَا مَعْهُما فَعَلْتَ فَا فَعَلْ قَصْدَا وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى مَا مَعْهُما فَعَلْتَ فَا فَعَلْ قَصْدَا وَلِمُنَا أَنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لا فرغ من العدد المضاف ذكر العدد المركب فتوكب عشرة مع ما دونها الى واحد نحو احد عشر واثني عشر واثلاثة عشر واربعة عشر الى تسعة عشر هذا للذكر و فقول في المونث احدى عشرة واثنتا عشرة واثنتا عشرة واثلاث عشرة واربع عشرة الى تسع عشرة فللذكر احد واثناوللو نشاحدى واثنتا واما ثلاثة وما بعدها الى تسعة فحكها بعد التركيب كحكها قبله فتثبت الهاد فيها ان كان المعدود مذكرًا وتسقط ان كان موتناً واما عشرة وهو الجزد الاخير فتسقط الناء منه أن كان المعدود مذكرًا وثبت ان كان مونناً على العكس من الناء منه أن كان المعدود مذكرًا وثبت ان كان مونناً على العكس من الما عشرة مع احد واحدى واثنين واثنتين فتقول احد عشر رجالاً واثنا عشرة امرأة واثنا عشرة امراة عشر وجلاً باشبات التاء و يجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين و يجوز ايضاً كسرها باثبات التاء و يجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين و يجوز ايضاً كسرها باثبات التاء و يجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين و يجوز ايضاً كسرها باثبات التاء و يجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين و يجوز ايضاً كسرها

وهي لغة تميم

وَأَوْلِ عَشْرَةً أَثْنَتَي وَعَشَرًا إِثْنَيَ إِذَا أُنْثَى تَشَاأُوْ ذَكَرًا وَٱلْيَالِغَيْرِا لَرُّفْعِ وَآ رُفَعْ بِٱلْأَلِفُ وَٱلْفَتْحُ فِي جُزُّ ءَيْ سِوَاهُمَا ٱلفَ

قد سبق انه يقال في العدد المركب عشر في النذكير وعشرة في التانيثوسبق ايضًا انه يقال احد في المذكر واحدى في المؤنثوانه يقال ثلاثة واربعة الى تسعة بالتاء للذكر وسقوطها للؤنث وذكر هنا انه يقال اثنا عشر للذكر بالا تاه في الصدر والعجز نحو عندي اثناء شر رجلاً ويقال اثنتا عشرة امرأة المؤنث بثاء في الصدر والعجز ونبه بقوله والياء لغير الرفع على ان الاعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على النتح نحو احد عشر بفتح الجزءين وثلاث عشرة بفنح الجزءين ويستثنى من ذلك اثنا عشرواثنتا عشرة قان صدرهما يعرب بالالف رفعاً وبالياء نصباً وجرًّا كما يعرب المثني واما عجزها فيبني على الفتح فنقول جاء اثنتا عشر رجلاً ورايت اثني عشهر رجلاً ومرارت باثني عشر رجلاً وجاءت اثنتا عشرة امراة ورايت اثنتي عشرة امراة ومورت باثنتي عشرة امراة

وَمَيْنِ الْعِشْرِينَ لِلتِّسْعِينَا بِوَاحِدِ كَأَرْبَعِينَ حِينًا قد سبق ان المدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من

عشرين الى تسعين ويكون بلنظ واحد للذكر والمؤنث ولا يكون مميزه الا مفردا منصوبا نحوعشرون رجلا وعشرون امراة ويذكر قبلدالنيف ويعطف هو عليه فيقال احد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالناء في ثلاثة وكذا مسا بعد الثلاثة الى تسعة للسذكر ويقال للمؤنث أحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلاتاء في ثلاث وكذا مابعد الثلاث الى التم وتلخص ثما سبق ومن هذا ان اسماء العدد على اربعة

اقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة

وَمَيْزُوا مُرَكِبًا بِمِثْلِ مَا مَيْزَ عِشْرُونَ فَسَوِيَنَهُمَا اي وبزالعدد المركب كتمييز عشرين واخواته فيكون مفردًا منصوبًا نحو احد عشر رجلاً واحدى عشرة اموأة

وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدُ مُرَكِّبُ يَبْقَى ٱلْبِنَا وَعَبْرُ فَدُ يُعْرَبُ

يجوزفي الاعداد المركبة اضافتها الىغير تمييزها ما عدا اثني عشر فانه لا يضاف فلا يقال اثنا عشرك واذا اضيف العدد المركب فمذهب البصريين انه يبقى الجزء ان على بنائها فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومردت بخمسة عشرك بفتح اخر الجزئين وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومردت بخمسة عشرك

وَصُعْ مِنَ ٱثْنَيْنِ فَمَا فَوْقُ إِلَى عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَارَ وَصُعْ مِنَ ٱثْنَانِ فِمَا فَوْقُ إِلَى عَشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِنْ فَعَارَ وَاخْتُمْ فَيِ ٱلتَّا فِيهِ إِلَّا وَمَتَى ذَكَرُ تَ فَاكُرُ تَا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْرِيّا

يصاغ من اثنين الى عشرة امم مواذن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع الى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التانيث

وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ ٱلَّذِي مِنْهُ بَنِي تَضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضِ بِينَ وَإِنْ تُرِدْ جَعْلَ ٱلْأَقَلِ مِثْلَ مَا فَوْقُ فَحُكُمْ جَاعِلَ لَهُ ٱحْكُماً

للفاعل المصوغ من امم العدد استعالان احدها ان يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كا سبق والثاني ان لا يفرد وحيننذ اما ان يستعمل مع

ما اشتق منه واما ان يستعمل مع ما قبلما اشتق منه ففي الصورة الاولى يجب اضافة فاعل الى ما بعده فنقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع اربعة الى عاشر عشرة ونقول في التانيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة اربع الى عاشرة عشر والمعنى احد اثنين واحدى اثنتين واحدعشر واحدى عشرة وهذا هو المراد بقوله وان ترد بعض الذي البيت اي وان ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه الى عشرة بعض الذي بني فاعل منه اي واحد مما اشئق منه فاضف اليه مثل بعض والذي يضاف اليه هو الذي اشتق منه وفي الصورة الثانية يجوز وجهان احدها اضافة فاعل الى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما ينعل باسم الفاعل نحو ضارب زيدر وضارب زيدًا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثةً وهكذا الى عاشر تسعة وعاشر تسعة والقول في التانيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة للاث ورابعة للاثاً وهكذا الى عاشرة تسع وعاشرة تسعاً والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة اربعة وهذا هو المراد بقوله وان ترد جعل الاقل مثل ما فوق ايوان ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو اقل عدداً مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الاضافة الى مفعوله وتنويته ونصبه

وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَيْنِ مُرَكِبًا لَجْئِي بِمَا تَنْوِي يَفِي أَوْ فَاعِلا بِعَالَتَيْهِ أَضِف إِلَى مُرَكِبٍ بِمَا تَنْوِي يَفِي وَشَاعَ ٱلْإَسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرًا وَنَحْوِهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ اَذْ كُرًا وَبَابِهِ ٱلْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ ٱلْعَدَدُ بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوِ يُعْتَمَدُ وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ ٱلْعَدَدُ بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوِ يُعْتَمَدُ وَبَابِهِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ ٱلْعَدَدُ بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوِ يُعْتَمَدُ مَرَادًا به بعض مَا اشْتَقِ مِنْ كَثَانِي اثْنِينَ وَالثَانِي انْ يُراد به جعل الاقل مِرادًا به بعض مَا اشْتَقِ مِنْ كَثَانِي اثْنِينَ وَالثَانِي انْ يُراد به جعل الاقل

مساويًا لما فوقه كثالث اثنين وذكر هنا انه اذا اريد بناؤ فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الاول وهو أنه بعض ما أشتق منه يجوز فيه ثار ثة أوجه احدها ان يجيء صدر بتركيبين اوعلما فلعل في التذكير وفاعلة في التانيث وعجزها عشرفي النذكير وعشرة فيالتانيث وصدر الثاني منهما فيالتذكير احد واثنان وثلاثة بالتاء الى تسعة وفي التانيث احدى واثنتان وثلاث بلا تاء الى تسع نحو ثالث عشر ثلاثة عشرة وهكذا الى تامع عشر تسعة عشر وثالثة عشرة ثلاث عشرة الى تاسعة عشرة تسع عشرة وتكون الحمات الاربع مبنية على الفتح الثاني أن يقتصر على صدر المركب الاول فيعرب ويضاف الى المركب الثاني بانياً الثاني على بناء جزئيه نحو هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاث عشرة الثالث ان يقتصر على المركب الاول باقياً على بناء صدره وعجزه نحو ثالث عشر وثالثة عشرة واليه اشار بقوله وشاع الاسنغناه بحادي عشر ونحوه ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو ان يراد جعل الاقل مساويًا لما فوقه فلا يقال رابع عشر ثالاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف وافتصر على ذكر الاولى وحادي مقاوب واحد وحادية مقاوب واحدة جعلوا فالاهما بعد لامهما ولا يستعمل حادي الامع عشر ولا تستعمل حادية الامع عشرة ويستعملان ايضا مع عشرين واخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتمعون واشار بقوله وقبل عشرين البيت الى ان فاعلاً المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون الى التسمين وقوله بحالتيه معناه انه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التانيث

كم وكاين وكذا

مَيْزُ فِي ٱلْإُسْتِفْهَامِ كُمْ بِمِثْلُ مَا مَيَّزْتَ عِشْرِينَ كُكُمْ شَغْصَامَهَا

وَأَجِزَ أَنْ تَجُرُّهُ مِنْ مُضْمَرًا انْوَلِيَتْ كُمْ حَرُفَ جَرِّ مُظْهَرًا

كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجرعليها ومنه قولم على كم جذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بدلها من تمييز نحوكم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة نحوكم صمت ايكم يوماً صمت وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية بكون مميزها كمميز عشرين واخواته فيكون مفرداً منصوباً نجوكم درها قبضت ويجوز جره بمن مضمرة ان وليت كم حوف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا اي بكم من درهم فان لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه

وَٱسْتَعْمَلَنْهَا مُخْبِرًا كَعَشَرَهُ أَوْ مِائَةٍ كَكُمْ رِجَالٍ أَوْمَرَهُ كُمَّ رِجَالٍ أَوْمَرهُ كُمَّ كُمَّ كُمَّ رِجَالٍ أَوْمَرهُ كُمَّ كُمْ يَعْدِلُ مِنْ تُصِبُ

تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة او بفرد مجرور كاثة نحو كم غلمان ملكت وكثيرًا من الغلمان ملكت وكثيرًا من العلمان ملكت وكثيرًا من الدراهم انفقت ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأين ومميزها منصوب او مجرور بمن وهو الاكثر نحو قوله تعالى وكأين من نبي قتل معه وملكت كذا درهما وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفاً عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت او خبرية فلا نقول ضريت كم رجلاً ولا ملكت كذا درهماً

# الحكاية

إحْكِ بِأَيْ مَا لِمَنْكُورٍ سُمُّلِ عَنَهُ بِهَا فِي ٱلْوَقْفَأَ وْحِبِنَ تَصِلُ وَوَقْفًا أَخْكِ مَا لِمَنْكُورٍ بِمَنْ وَٱلنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعِنْ

وَقُلْ مَنَانِ وَمَنَيْنِ بَعْدَ لِي الْفَانِ بِأَبْنَيْنِ وَسَكَّنْ تَعْدِل وَقُلْ لِمَنْ قَالَ أَتَتْ بِنْتُ مَنَّهُ وَٱلنُّونُ قَبْلَ تَا ٱلْمُثَّنَّى مُسْكَّلَةُ وَٱلْفَتْحُ نَزُرٌ وَصِلَ النَّا وَالْأَلْفُ بِمَنْ بِإِثْرِ ذَا بِنَسُوةٍ كَلِّفَ وَقُلْ مَنُونَ وَمَنْيِنَ مُسكِّنَا إِنْ قِيلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَّنَا وَإِنْ تَصِلُ فَلَفَظُ مِنْ لَا يَخْتَلَفَ وَنَادِرٌ مِنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفٌ ان سئل باي عن منكور مذكور في كلام ابق حكى في اي مالذلك المنكور من اعراب وتذكير وتانيث وافراد ونثنية وجمع ويفعل بها ذلك وصلاً ووقفاً فتقول لمن قال جاءني رجل اي ولمن قال رابت رجلاً اباً ولمن قال مروت برجل اي وكذلك تفعل في الوصل نحو اي يافتي وايًا يافتي واي يافتي ولقول في التانيث اية وفي التثنية ابانوايتان رفعًا وايبنواينين جرا ونصبًا وفي الجمع ايون وايات رفعًا وايين وايات جرًّا ونصبًا وانسئل عن المنكور المذكور بمن حكى فيها ما له من اعراب وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها و يحكى فيها ما له من تانيث وتذكير ونثنية وجمع ولا تفعل بها ذلك كله الا وقفاً فتقول لمن قال جاءني رجل منو ولمن قال رايت رجلاً منا ولمن قال مررت برجل مني وأنول في لثنية المذكر منان رفعًا ومنين نصبًا وجرًا وتسكن النوت فيهما فتقول لمن قال جاء في رجلان منان ولمن قال مررت برجلين منين ولمن قال رايت رجلين منين وتقول للمونثة منه رفعاً ونصباً وجرًا فاذا قيل اتت بنت فقل منه رفعاً وكذا في الجر والنصب ولقول في لثنية المونث منتان رفعاً ومنتين جرًا ونصبًا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلاً فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين واليه اشار بقوله والفتح نزر وثقول في جمع المونث منات بالانف والتاء الزائدتين كهندات فاذا قيل

جاء نسوة فقل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر منون رفعاً ومنين نصباً وجرًا بسكون النون فيها فاذا قبل جاء قوم فقل منون واذا قيل مررت بقوم او رايت قوماً فقل منينهذا حكم من اذا حكى بها في الوقف فاذا وصلت لم يحك فيهاشيء من ذلك لكن تكون بلفظ واحد في الجميع فتقول من يافتي لقائل حجيع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلاً منون وصلاً قال الشاعر

ا توا ناري فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما فقال منون انتم والقياس من انتم

وٱلْعَلَمَ ٱحْكِينَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا ٱقْتُرَنَّ

يجوز ان يحكى العلم بمن ان لم يتقدم عليها عاطف فتقول لمن قال جاء في زيد من زيد ولمن قال رايت زيدًا من زيدًا ولمن قال مررت بزيد من زيد فيحكى في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الاعراب ومن مبتدا والعلم الذي بعدها خبر عنها او خبر عن الاسم المذكور بعد من فان سبق من عاطف لم يجز ان يحكى في العلم الذي بعدها ما لما قبلها من الاعراب بل يجب رفعه على انه خبر عن من او مبتدا خبره من فتقول لقائل جاء زيد او رايت زيدًا او مررت بزيد ومن زيد ولا يحكى من المعارف الا العلم فلا تقول لقائل رايت غلام زيد بنصب غلام بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد وكذلك في الوفع والجر

التانيث

عَلاَ مَهُ التَّأْنِيثِ تَا ﴿ أَوْ أَلِفْ وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّاكَالُكَتِفْ وَيُعْرَفُ التَّافِيرِ وَنَحْوِهِ كَالرَّدِ فِي التَّصْغَيرِ وَيَعْرَفُ التَّقَدِيرُ بِالضَّمِيرِ وَنَحْوِهِ كَالرَّدِ فِي التَّصْغَيرِ اصل الاسم ان بكون مذكرًا والتانيث فرع عن التذكير ولكون

التذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على الذكير ولكون التانيث فرعًا عن الذكير افتقر الى علامة تدل عليه وهي التاة والالف المقصورة او الممدودة والتاة اكثر في الاستعال من الالف واذلك قدرت في بعض الاسماء كعين وكتف ويستدل على تانيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الاسماء المؤتثة بعود الضمير اليه موة نثًا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وما اشبه ذلك كوصفه بالمونت نحو اكات كتفاً مشوية وكرد الناء اليه في النصغير نحو كتيفة ويدية

وَلاَ تَلَى فَارْفَةً فَعُولاً أصلا ولا المفعال والمفعيلا تَا ٱلْهُوْقِ مِنْ ذِي فَشَذُوذَ فيه كذاك مفعل وما يكيه وَمِنْ فَعِيلِ كَفَتِيلِ إِنْ تَبِعُ مُوصُوفَةٌ غَالِبًا ٱلتَّا تَمْتَنَعْ قد سبق ان هذه التاء انما زيدت في الاسماء لتمييز المؤنث من المذكر واكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الامها، التي ليست بصفات كرجل ورجلة وانسان وانسانة وامرى و وامرأة واشار بقوله ولا تلى فارقة فعولا الابيات الى ان من الصفات ما لا تلحقه هذه التاه وهو ما كان من الصفات على فعرل وكان بمعنى فاعل واليه اشار بقوله اصلاً واحترز بذلك من الذي بمعنى منعول وانما جعل الاول اصلاً لانه آكثر من الثاني وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر نيقال للذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور فاذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التانيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق الناء وصفًا على منعال كامراة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الحذيان او على مفعيل كامراة معطير من عطرت المراة اذا استعملت

الطيب او مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من

شجاعته وما لحقته الناء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومكين ومكين ومكينة واما فعيل فاما ان يكون بمعنى فاعل او بمعنى مفعول فان كان بمعني فاعل لحقته التاله في التانيث نحو رجل كريم وامرأة كريمة وقد حذفت منه قليلاً قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى من يحيي العظام وهي رميم وان كان بمعنى مفعول واليه اشار بقوله كقتيل فاما ان يستعمل استعال الامهاء اي لم يتبع موصوفه استعال الامهاء اي لم يتبع موصوفه لحقته الناة نحو هذه ذييحة ونطيحة واكيلة اي مذبوحة ومنطوحة وماكولة السبع وان لم يستعمل استعال الامهاء بان تبع موصوفه حذفت منه التاله المائم وان لم يستعمل استعال الامهاء بان تبع موصوفه حذفت منه التاله المائم ورث بامراة جريح و بعين كيل اي مجروحة ومكحولة وقد المحقة التاله قليلاً نحو خصلة ذميمة اي مذمومة وفعلة حميدة اي مجمودة

وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذَاتُ قَصْرِ وَذَاتُ مَدِّ نَحْوُ أَنْنَى ٱلْغُرِّ وَأَلِهُ النَّهُ الْغُرِّ وَأَلِهُ النَّالَى اللَّهُ النَّهُ وَأَلُو اللَّهُ وَأَلُو اللَّهُ وَالطُّولَى وَالطُّولَى وَالطُّولَى وَوَزُنُ فَعَلَى جَمْعا أَوْ مَصْدُرًا أَوْصِفَةً كَشَبْعَى وَمَرَطَى وَوَزُنُ فَعَلَى جَمْعا أَوْ مَصْدُرًا أَوْصِفَةً كَشَبْعَى وَكَبُرَا أَوْصِفَةً كَشَبْعَى وَكَنُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قد سبق آن الثاً نیث علی ضربین احدها المقصورة کجبلی وسکوی والثانی الممدودة کحمراء وغراء ولکل منها اوزان تعرف بها فالمقصورة لها اوزان مشهورة واوزان نادرة فمن المشهورة فعلی نحو اربی للداهیة وشعبی لوضع ومنها فعلی اسما کبهمی لنبت او صفة کحبلی والطولی او مصدراً کرجعی ومنها فعلی اسما کبردی نهر بدمشق او مصدراً کرطی لضرب من

العدو او صفة كحيدى بقال حمار حيدى اي يحيد عن ظله لنشاطه قال الجوهري ولم يجيء في نعوت المذكر شيء على فعلى غيره ومنها فعلى جما كصرعى جمع صربع او مصدرًا كدعوى او صفة كشبعى وكدلى ومنها فعالى كجبارى لطائر وبقع على الذكر والانثى ومنها فعلى كسمهى للباطل ومنها فعلى كسبطرى لضرب من المشي ومنها فعلى مصدرًا كذكرى اوجها كظربى جمع ظربان وهي دويبة كالهرة منتنة الربح تزعم العرب انها تفسو في ثوب احدهم اذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب وكحجلى جمع حجل وليس في الجموع ما هو على وزن فعلى غيرهما ومنها فعيلى كحثيثى بعنى الحث ومنها فعلى نحو خليطى بعنى الحث ومنها فعلى نحو خليطى المختلاط ويقال وقعوا في خليطى اي اختلط عليهم امرهم ومنها فعالى نحو خليطى شقارى لندت

لَمَدِّهَا فَعُلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاَ أَفُعلاً أَفُعلاً أَفُعلاً أَفُعلاً أَفُعلاً أَفُعلاً أَفُعلاً وَفَاعِلاً وَفَاعِلاً وَمُطْلَقَ فَاءً فَعَلاَ أَفُعلاً أَخِذَا مُطْلَقَ فَاءً فَعَلاَ أَخِذَا مُطْلَقَ فَاءً فَعَلاَ أَخِذَا

لالف التانيث الممدودة اوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسمًا كصحراء اوصفة مذكرها على انعل كحواء اوعلى غير افعل كدية مطلاء ولا يقال سحاب المطل بل سحاب هال وكقولهم فوس او ناقة روغاه اي حديدة القياد ولا يوصف به المذكر منهما فلا يقال جعل اروغ وكامراة حسناء ولا يقال رجل احسن والهطل ثناج المطر والدمع وسيلانه يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلانا وتهطالاً ومنها افعلاه مثاثة العين غو قولم لا يوم الرابع من ايام الاسبوع اربعاه بضم الباء وفتحها وكسرها ومنها فعللاه نحو عقر باء لانئي العقارب ومنها فعالاه نحو قصاصاة للقصاص ومنها فعالاه نحو قصاصاة للقصاص ومنها

فعالات كةُرفُصاء ومنها فاعولات كعاشوراء ومنها فاعلات كقاصعاء لحجر من حجرة البربوع ومنها فعليات نحو كبريات وهي العظمة ومنها مفعولات نحو مشيوخات جمع شيخ ومنها فعالات مطلق العين اي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو ديوقاء للعذرة وبراساء لغة في البرنساء وهم الناس قال ابن السكيت بقال ما ادري اي البرنساء هو اي اي الناسهو وكثيراء ومنها فعلائه مطلق الفاداي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو خيلاء للتكبر وجنفاء أمم مكان وسيراء لبرد فيه خطوط صفر

## المقصور والممدود

إِذَاأَهُمْ أَسْتَوْجَبَمِنْ فَبُلِ الطَّرَفُ فَتَعَاّوَكَانَ ذَا نَظِيرٍ كَالْأَسَفُ فَلَيْظِيرٍهِ الْمُعَلِي الْلَاخِرِ ثَبُوتُ قَصْرٍ بِقِياسٍ ظَاهِرٍ كَلْأَسْفِ فَلَيْظِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ الْمُعَلِيرِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَفُعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ فَحُوْ الدَّمَى كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ فَعُوْ الدَّمَى

المقصور هو الاسم الذي حرف اعرابه الف لازمة فخرج بالاسم النعل فحو يرضى وبحرف اعرابه الف المبني نحو ذا وبلازمة المثنى نحو الزيدان فان الفه تنقلب يائه في الجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وسهاعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح مانزم فتح ما قبل اخره وذلك مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فانه يكون فعلا بفتح الفا والعين فحو اسف اسفا فاذا كان معتلا وجب قصره نحوجوى فان نظيره من الصحيح الآخر مانزم فتح ما قبل اخره ونحو فعل في جمع فعلة بكسر من الصحيح الآخر مانزم فتح ما قبل اخره وفحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء وفعل في جمع فعلة بكسر الفاء فان نظيرها من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة لان جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكرا الاول وفتح الثاني وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بكون على فعل بضم الاول وفتح الثاني وجمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوه بضم الاول وفتح الثاني والدى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوه

وَمَا أَسْتَعَقَّ قَبْلَ آخِرِ أَلِفَ فَٱلْمَدُّ فِي نَظِيرِهِ حَتْمًا عُرِفَ كَارْعَوَى وَكَارْقَأَى كَارْعَوى وَكَارْقَأَى

لما فرغ من المقصور شرع في الممدود وهو الاسم الذي في اخرم همزة تلي الفا زائداً فخو حمراة وكساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو بشاه و بقوله تلي الفا زائدة ما كان في اخره همزة تلي الفا غير زائدة كاء وآء جمع أ أ أ ق وهو شجر والممدود ايضا كالمقصور قياسي وسماعي فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فريادة الف قبل اخره وذلك كمصدر ما اوله همزة وصل نحو ارعوى ارعواه وارتاى ارتثاه واستقصى استقصاه فان نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقاً واقتدر اقتداراً واستخرج استخراجاً فان نظيره من الصحيح اكرم اكراماً

وَٱلْعَادِمِ ۗ ٱلنَّظِيرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَدٍّ بِنَقْلِ كَٱلْحِجَى وَكَٱلْحِذَا

هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما ان ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل اخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير اطرد زيادة الالف قبل اخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتى واحدالفتيان والحجى اي العقل والثرى التراب والسنا الضوء ومن الجمدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناة الشرف والتراء كثرة المال والحذاة النعل

وَقَصْرُ ذِي ٱلْمَدِ الْصَطِرَ ارَّامُجُمْعُ عَلَيْهِ وَٱلْعَكْسُ بَخُلُف يَقَعُ لا خلاف بين البصر بين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مدالمقصور فذهب البصر يون الى آلمنع وذهب الكوفيون الى الجواز واستدلوا بقوله يالك من تمر ومن شيشا، ينشب في المسعل واللهاء فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور

كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا

آخِرَ مُقَصُورِ تَثَنَّى أَجِعَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثُةٍ مُوْتَقَيَّا كَذَا ٱلَّذِيٱلْيَا أَصْلُهُ نَحُوَ ٱلْفَتِي وَٱلْجِامِدُ ٱلَّذِي أَمِيلُ كَمَتَى فِيغَيْرِ ذَا تُقُلُّبُ وَاوَّا ٱلْأَلِفُ وَأُولُهَا مَا كَانِ قَبْلُ قَدْ أَلِفَ

الاسم المتمكن ان كان صحيح الاخر او كان منقوصاً لحقته علامة الثثنية من غير لغيبر فتقول لرجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وان كان مقصورًا فلا بد من تغييره على ما نذكره الان وان كان ممدودًا فسياني حكمه فان كانت الف المقصور رابعة فصاعداً قلبت ياء فتقول في ملهى مايان وفي مستقصى مستقصيان وان كانت ثالثة فان كانت بدلاً من الياء كفتي ورحي قلبت ايضاً ياله فنقول فتيان ورحيان وكذا انكانت ثَالثَة مجهولة الاصلواميلت فنقول في متى علاً متيان وان كانت ثالثة بدلاً من واو كعصا وقفا قلبت واواً فتقول عصوان وقفوان وكذا ان كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم عمل كالى علماً فتقول الوان فالحاصل ان الف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع الاول اذا كانت رابعة فصاعدًا الثاني اذا كانت ثَالثة بدلاً من ياد الثالث اذا كانت ثالثه مجهولة الاصل واميلت ونقلب واوًّا في موضعين \* الاول اذا كانت ثالثة بدلاً من الواو \* والثاني اذا كانت ثالثة مجهولة الاصلولم تمل واشار بقوله واولها ماكان قبلُ قد الف الى انه اذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور اعني قلب الالف يام او واوًا لحقتهاعلامة التثنية التيسبق ذكرها اول الكتاب وهي الالفوالنون المكسورة رفعاً والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرًا ونصباً وَمَا كَصَحْرًا ۚ بِوَاهِ ثُنْيَا وَنَحُو عَلْبَاء كَسَاء وَحَيَا بِوَاهِ أَوْ هَمْزُ وَغَيْرَ مَا ذُكِرَ صَحْحْ وَ مَا شَذً عَلَى نَقْلِ قُصِرْ

لما نوغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في الكلام على ذكر كيفية لثنية الممدود والممدود اما ان تكون همزنه بدلاً من الف النائيث او الالحاق او بدلاً من اصل او اصلاً فان كانت بدلاً من الف التانيث فالمشهور قلبها واواً فنقول في صحوا، وحمراء صحواوان وحمراوان وانكانت للالحاق كعلباء او بدلاً من اصل نحو كساء وحياء جاز فيه وجهان احدها قلبها واواً فنقول علباوان وكساوان وحياوان والثاني ابقاء الهمزة من غير تغيير فنقول علباآن وكساآن وحياآن والقاب في الملحقة اولى من ابقاء الهمزة وابقاء الممدودة اصلاً وجب ابقاوهما فتقول في قواء ووضاء قرآن ووضا ان واشار بقوله وما شذه على نقل قصرالى أن ما جاء من نشية المقصور او الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولم في الخوزلى الخوزلان والقياس خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولم في الخوزلى الخوزلان والقياس خواوان

وَأَحْذِفْ مِنَ ٱلْمُقَصُّورِ فِي جَمْعُ عَلَى حَدِّ ٱلْمُثَنَّى مَا الْبِهِ التَّكَمَّلَا وَٱلْفَتْحَ أَبْقِ مُشْعِرًا بِمَا حُذِفْ وَإِنْ جَمَعْتَهُ بِتَاهُ وَٱلْفَ فَالْأَلِفَ ٱقْلَبْ قَلْبُهَا فِي ٱلتَّذْفِيةُ وَتَاءً ذِي ٱلتَّا ٱلْزَمَنَّ تَنْحِيةً فَالْأَلِفَ ٱقْلَبْ قَلْبُهَا فِي ٱلتَّذْفِيةُ وَتَاءً ذِي ٱلتَّا ٱلْزَمَنَّ تَنْحِيةً

اذا جمع الصحيح الاخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقه العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وان جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياد فنقول في قاض قاضون وفعاً وقاضين جراً ونصباً وان جمع الممدود هذا الجمع عومل فيه معاملته

في النفية فانكانت الهمزة بدلاً من اصل او للالحاق جاز فيه وجهان ابقاله الشمزة وابدالها واوًا فنقول في كساء علماً كساؤُ ون وكساوون وكذلك علباله وان كانت الهمزة اصلية وجب ابقاؤُ ها فنقول في قراء قراوُ ون واما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف النه اذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دليلاً عليها فنقول في مصطفى مصطفون رفعاً ومصطفين جراً ونصباً بفتح الفاء مع الواو والباء وان جمع بالف وتاء قلبت الفه كما نقلب في التثنية فنقول في حبليات وفي فتى وعصا علمي مؤنث فتيات وعصوات وانكان بعد الف المقصور تاه وجب حينثذ حذفها فنقول في فناة فتيات وفي وفي قنات قنوات

وَالسَّالِمُ اَلْعَيْنِ الثَّلَا ثِي النَّمَا أَنِلَ إِنبَاعَ عَيْنَ فَاءَهُ بِمَا شُكِلَ وَالسَّالِمُ الْعَيْنِ الثَّلَا ثِي النَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُونَّقًا بَدَا مُخْنَتُمَا بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا وَسَكِنِ النَّاءِ أَوْ مُجَرَّدًا وَسَكِنِ النَّالِيَ غَيْرَ الفَتْحِ أَوْ خَفَفْهُ بِالْفَتْحِ فَكُلاً قَدْ رَوَوَا وَسَكِنِ النَّالِيَ غَيْرَ الفَتْحِ أَوْ خَفَفْهُ بِالْفَتْحِ فَكُلاً قَدْ رَوَوَا

اذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالناء العجود بالف وناء اتبعت عينه فاء أو في الحركة مطلقاً فنقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند و كسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا بجوز ذلك بعد الفقة بل يجب الاتباع واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر علم مؤنث و بالاسم عن الصفة كضخمة و بالصخيح العين من معلها كجوزة و بالساكن العين من محركها كشجرة فانه لا اتباع في مذه كلها بل يجب بقاة العين على ماكانت عليه فبل الجمع فتقول جعفرات وجوزات وشجرات واحترز بالمؤنث عن المذكر

كبدر فانه ألا يجمع بالالف والتا.

وَمَنَّعُوا إِنْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ وَزُبْيَةٍ وَشَذَّ كَسُرُ جِرْوَهُ

يعني انه اذا كان المونث المذكور مكسور الفا، وكانت لامه واوًا فانه عتنع فيه اتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذروات بكسر الفا، والعين استثقالاً للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين او تكينها فتقول ذروات او ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الا تباع اذا كانت الفاء مضمومة واللام يا يحنو زيية فلا أقول زيات بضم الفاء والعين استثقالاً للضمة قبل الياء بل يجب الفتح او التكين فتقول زيات و زيات بات او زيات او زيات الفاء والعين استثقالاً للضمة قبل الياء بل يجب الفتح او التكين فتقول للمات او زيات الفاء المات او زيات المناه المات او زيات المناه المات او زيات المات المات

وَنَادِرٌ أَوْ ذُو الصّطْرِ الرِ غَيْرُ مَا قَدَّمَتُهُ أَوْ لِأَنَاسِ الْنَعَى الْحَوْرَة بِعَنِيانَ مَا جَاء من جَع هذا المونث على خلاف ماذكر عد نادرًا او ضرورة او لغة لقوم فالاول كقولم في جروة جروات بكسر الفاء والعين والثاني كقوله وحملت زفرات الضعى فاطقتها وما لي بزفرات العشي بدان فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها اتباعًا والثالث كقول هذيل في جوزة و بيضة ونحوها جوزات و بيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العرب تسكين العين اذا كانت غير صحيحة

جمع التكسير أَفْعَلُ مُمَّ فِعْلَهُ مُعَالًا مُعَالًا جُمُوعٌ قِلَّهُ أَفْعَلُ مُعَ فَعِلَهُ مُعَالًا جُمُوعٌ قِلَّهُ

جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال او مقدر كفاك للفود والجمع فالضمة التي في المفود كضمة قفل والضمة التي في الجمع كضمة اسد وهو على ضربين جمع قلة وجمع كثرة فجمع

القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها الى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة الى غير نهاية وقد يستعمل كل منها في موضع الآخر مجازًا فامثلة حمع القلة افعلة كاسلحة وافعل كافلس وفعلة كفتية وافعال كافراس وما عدا هذه الاربعة من امثلة التكسير فجموع كثرة

وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي كَأْرْجُلُ وَٱلْعَكْسُ جَاءً كَالصّْفِي

قد يستغنى ببعض ابنية القلة عن بعض ابنية الكثرة كرجل وارجل وعنقواعناق وفواد وافئدة وقد يستغنى ببعض ابنية الكثرة عن بعض ابنية القلة كرجل ورجال وقلب وقاوب

لِفَعَلَ أَسْمًا صَحَّ عِنَا أَفَعُلُ وَلِلرُّبَاعِيِّ أَسْمًا أَيْضًا يُجْعَلُ الْفَعَلُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِيقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ عِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِي الْمُعِلِقِلْمِ الْمُعِلِقُلِقِلِقِلْمِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُلِقِ

افعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب واكلب وظبي واظب واصله اظبي فقلبت الضمة كسرة لتصح الياة فصار اظبي فعومل معاملة قاض وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم واضخم وجاء عبد واعبد لاستعال هذه الصفة استعال الاسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذعين واعين وثوب واثوب وافعل ايضا جمع لكل اسم مونث رباعي قبل اخره مدة كعناق واعنق ويمين واين واين وشذ من المذكر شهاب واشهب وغراب واغرب

 واثواب وجمل واجمال وعضد واعضاد وحمل واحمال وعنب واعناب وابل وابال وقفل واقفال واما جمع فعل الصحيح العين على افعال فشاذ كفرخ وافراخ واما فعل فجاله بعضه على افعال كرطب وارطاب والغالب مجيئه وعلى فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران

فِي أَسْمِ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيَّ بِمَدَّ ثَالِثٍ الْفَعْلَةُ عَنْهُمُ الطَّرَدُ وَالْزَمَهُ فِي فَعَالِ أَوْ فَعَالِ مُصَاحِبِي تَضْعَيفِ أَوْ إِعْلاَل

افعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مدة نحو قذال واقذلة ورغيف وارغفة وعمود واعمدة والتزم افعلة في جمع المضاعف او المعتل اللام من فعال او فعال كبتان وابتة وزمام وازمة وقباء واقبية وفناء وافية

فَعْلُ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرًا وَفَعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْلِ يُدْرَى

من امثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في وصف يكون المذكر منه على افعل والمؤّنث منه على فعلات نحو احمر وحمر وحمرات وحمر ومن امثلة القلة فعلة ولم يطرد في شيء من الابنية وانما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلة وصبى وصبية

وَفَعُلُ لِاسْمِ رَبَاعِيّ بِمَد قَدْ زِيدَ قَبْلَ لاَم أَعَلاَ لاَفَقَدْ مَالَمْ يُضَاعَف فِي الْأَعَمّ دُواللَّافِف وَفَعَلَ لِفُعْلَة جَمْعًا عُرِف وَمَا يُضَاعَف فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

من امثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في كل اسم رباعي ذيد قبل اخره مدة بشرط كونه صحيح الاخر وغير مضاعف ان كانت المدة الفا ولإ فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وحمار وحمروكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمد واما المضاعف فان كانت مدته

الفا فجمعه على فعل غير مطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحج وان كانت مدته غير الف فجمعه على فعل مطرد نحو سرير وسرر وذاول وذال ولم يسمع من المضاعف الذي مدته الف سوى عنان وعنن وحجاج وحجج ومن المشلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة او على النعلى انثى الافعل فالاول كقربة وقرب وغرفة وغرف والناني كالكبرى والكبر والصغرى والصغر ومن اعتلة جع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرى وقد يجيه جمع فعلة على فعل فحو لحية ولحى وحلية وحلى

فِي نَحْوِ رَامٍ ذُو ٱطِّرَادٍ فُعَلَّهُ وَشَاعَ نَحُوْ كَامِلٍ وَكَمْلَهُ

من امثلة جمع الكثرة نعلة وهو مطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها نعلة وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحوكامل وكملة وساحر ومحرة واستغنى المصنف عن ذكر القبود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل .

فَعَلَى لِوَصْفُ كُقَتِيلٍ وَزَمِنْ وَهَالِكِ وَمَيِّتٌ بِهِ قَمِنْ

من امثلة جمع الكَثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمنى مفعول دال على هلاك او توجع كفتيل وقتلى وجريج وجرحى واسير واسرى ويحمل عليه ما اشبهه في المهنى من فعيل بمعنى فاعل كريض ومرضى ومن فعل كز من وزمنى ومن فاعل كهالك وهلكى ومن فيعل كميت وموتى فعل كرمن وزمنى ومن فاعل كهالك وهاكى ومن فيعل كميت وموتى فعل أسما صبح لأما فعله والوضع في في فعل وَفعل قلله

من امثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسماً صحيح اللام نحو قوط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ويجنظ في اسم على فعل نحو قرد

وقردة او على نعل نحو غرد وغردة وقد م وقعل لفاعل وَفَاعلَهُ

وَفُعَلُ لَهُ الْفُعَلِ وَفَاعِلَهُ وَصَفَيْنِ فَعَوْعَاذِلِ وَعَاذِلَهُ وَمُثَلُهُ الْفُعَلِ لِأَمَّا نَدَرَا وَمَثْلُهُ الْفُعَلِ لِأَمَّا نَدَرَا وَمَثْلُهُ الْفُعَلِ لِأَمَّا نَدَرَا

من امثاة جمع الكثرة فمل وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل او فاعلة نحو ضارب وضرب وصائمة وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فمال وهو مقيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحو صائم وصوام وقائم وقوام وندر فعل وفعال في المعتل اللام المذكر نحو غاز وغزى وسار وسرى وعاف وعنى وقالوا غزاء في جمع غاز وسراء في جمع سار وندر ايضاً في فاعلة كقول الشاعر

ابصارُ مَنَّ الى الشبان مائلة وقد اراهنَّ عني غير صدادِ يعني جمع صادة

فَعَلْ وَفَعَلَةٌ فِعَالَ لَهُمَا وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ ٱلْيَا مِنْهُمَا

من المثلة جمع الكثرة فعال وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع الووصفين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه يالا نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع

وَفَعَلُ أَيْضًا لَهُ فِعَالُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيلاَمِهِ ٱعْتَلاَلُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اله

اي اطرد ايضاً فعال في فعل وفعلة ما لم يكن لامها معتلاً او مضاعفاً نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واطرد ايضاً فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتى ومن المضاعف كطلل وَ فِي فَعِيلِ وَصْفَ فَاعلِ وَرَدْ كَذَاكَ فِي أُنْنَاهُ ٱ يُضَّا أَطَّرَدُ

اطرد ایضاً فعال فی کل صفة علی فعیل بجمنی فاعل مقترفة بالتا، او مجردة عنها ککریم و کرام ومریض ومراض ومریضة ومراض

وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى فَعُلاَنا أَوْ أَنْتَيَيْهِ أَوْ عَلَى فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلَّهُ وَمُثَلَّهُ فُعُلاَنَا وَمُثَلِّهُ وَمُثَلَّهُ فَعُلاَنَا وَمُثَلِّهُ وَمُثَلَّهُ فَعُلاَنَا وَمُثَلِّهُ وَمُثَلَّهُ فَعُلاَنَا وَمُثَلِّهُ وَمُثَلِّهُ وَمُثَلِّهُ فَعُلاَنَا وَمُثَلِّهُ وَمُثَلِّمُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُثَلِّمُ وَمُؤْمِلًا وَصَفْعِيلًا وَمُؤْمِلًا وَاللَّانِيلُومُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَمُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللّهُ ا

طويل وطوال وطويلة وطوال

وَبِهُ عُولٍ فَأَعِلُ نَحُو صَحَبِدُ يَخُصُ غَالِبًا كَذَاكَ يَطَرِدُ فِي فِهْلُ أَسْمًا مُطْلَقَ أَلْفًا وَفَعَلْ لَهُ وَلِلْفُعًالِ فِعْلَانَ مُحَمَلُ وَشَاعَ فِي حُوتٍ وَقَاعٍ مَعَ مَا ضَاهَاهُما وَقَلَ فِي غَيْرِهِما

من امثلة جمع الكأرة فعول وهو مطرد في اسم ثلاثي على فعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالباً واطرد فعول ايضاً في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس او على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس وضروس او على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود و برود و برود و يحفظ فعول في فعل نحو اسد واسود قيل و ينهم كونه غير مطرد من قوله وفعل له ولم يقيده باطراد واشار بقوله وللنعال فعلان حصل الى ان من امثلة الكثرة فعلاناً وهو مطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلان وغراب وغربان وقد سبق انه مطرد في النعل كصرد وصردان واطرد فعلان

ايضًا في جمع ما عينه واو من فعل او فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج و تيجان وقل فعلان في غير ما ذكر نحو اخ واخوان وغزال وغزلان

وَفَعَالًا أَسْمًا وَفَمِيلًا وَفَعَلُ غَيْرَ مُعَلِّ ٱلْعَيْنِ فُعْالَانُ شَمَلُ

من امثلة جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران و بطن و بطنان او على فعيل نحو قضيب وقضيان ووغيف ورغنان او على فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان

وَلِكَرِيمِ وَبَخِيلِ فُعُلاً كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْجُعِلاً وَلَكَرِيمٍ وَبَخِيلًا فَعُلاَهُمُ قَدْجُعِلاً وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَنَابَ ءَنَّهُ أَفْعَلاَ فِي ٱلْمُعَلِّ لَامًا وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ

من امثلة جمع الكثرة فعالا وهو مقيس في فعيل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف و لا معتل نحو ظريف و ظرفا و كريم و كرما و ومخيل و بخلا و اشار بقوله كذا لما ضاهاها الى ان ما شابه فعيلا في كونه دالاً على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلا انحو عاقل وعقلا وصالح وصلحا وشاعر وشعوا و وبنوب عن فعلا في المضاعف والمعتل افعلا فحو شديد واشدا و ولي واوليا و وقل مجيه افعلا جمعاً لغير ما ذكر نحو نصب وانصبا وهين واهونا

فَوَاعِلٌ لِفَوْعَلِ وَفَاعِلِ وَفَاعِلِ وَفَاعِلاً مَعَ نَعُو كَاهِلِ وَمَاعِلْ وَفَاعِلاً وَفَاعِلاً وَفَاعِلْهُ وَشَدَّ فِي ٱلْفَارِسِ مَعْماً مَا ثَلَهُ

من امثلة جمع الكثرة فواعل وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر او على فاعل نحو طابع وظوابع او على فاعلاء نحو قاصعاء وقواصع او على فاعل نحو كاهل وكواهل وفواعل ايضًا جمع لوصف على فاعل ان كان لمؤنث

عاقل نحو حائض وحوائض ولمذكر ما لا بعقل نحو صاهل وصواهل فان كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل ايضاً جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم

وَبِفَعَائِلَ ٱجْمَعَنْ فَعَالَهُ وَشِبْهَهُ ذَا تَاءُ ٱوْمُزَالَهُ

من امثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مونثاً بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحاوبة وحلائب او مجردًا منها نحو شال وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز

وَبِأَ لَفَعَالِي وَٱلْفَعَالَى جُمِعًا صَعْرَاهُ وَٱلْعَذْرَاهُ وَٱلْفَيْسَ ٱ تُبْعَا

من امثلة جمع الكثرة فعالي وفعالى ويشتركان فيا كان على فعلاته الما كصحراته وصحاري وصحارى او صفة كعذراء وعذاري وعذارى

وَأَجْعَلُ فَعَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَ كَالْكُوْسِيِّ أَنْتَبَعِ ٱلْعَرَبْ

من امثلة جع الكثرة فعاليُّ وهو جمع لكل اسم ثلاثي اخره يالا مشددة غير متجدد للنسب نحو كرسي وكراسي وبردي وبرادي ولا يقال بصري و بصاري

وَيِفِعَالِلَ وَشِيْهِ النَّطِقَا فِي جَمْعِ مَافَوْقِ الثَّلاَثَةِ الْرَفَقِي مِنْ غَيْرِمَا مَضَى وَمِنْ خُمَاسِي جُرِّدَ الآخِرَ انْفِ بِالْقَيَاسِ وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ يُخْذَفُ دُونَ مَا بِهِ نَمَّ الْعَدَدُ وَزَائِدَ الْعَادِي الرُّهِ اعْيَا أَحْذِيدُ فَهُمَا لَمْ يَكُ لِينَا إِنْنُ اللَّذُ خَيْمًا وَزَائِدَ الْعَادِي الرُّهِ اعْيَا حَذِفَهُمَا لَمْ يَكُ لِينَا إِنْنُ اللَّذُ خَيْمًا

من امثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه وهو كل جمع ثالثه الف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر

وز برج وز بارج وبرثن وبراثن و يجمع بشبهه كل اسم رباعي و يد فيه تجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي -بقذكر جمعه كاحروحرا، ونحوها مما سبق ذكره واشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر انف بالقياس الى ان الخماسي الجرد عن الزيادة يجمع على فعالل قياساً و يحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخدران في خدرنق واشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت الى انه يجوز حذف رابع الخاسي المجرد عن الزيادة وابقاه خامم اذا كان رابعه مشبهاً للحرف الزائد بان كان من حروف الزيادة كنون خدرنق او كان من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوز ان يقال خدارق وفرازق والكثير الاول وهو حذف الخامس وابقاه الرابع نحو خدران وفوارد فان كان الرابع غير مشبه لازائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارل واشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت الى انه اذا كان الخاسي مزيداً فيه حرف حذفت ذلك الحرف أن لم بكن حرف مد قبل الاخر فتقول في مبطري سياطر وفي فدوكس فداكس وفي مدحرج دحارج فان كان الحرف الزائد حرف مد قبل الاخر لم يحذف بل يجمع الامم على فعاليل نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير

وَالسِينُ وَالتَّامِنَ كُمْسَتَدْعِ أَزِلْ إِذْ بِبِنَا ٱلْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخْلُ وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِٱلْبَقَا وَالهِمزُ وَٱلْبَا مِثْلَهُ إِنْ سَبَقَا

اذا اشتمل الاسم على زيادة لو أُ بقيت لاختل بنا الجم الذي هو نهاية ما ترثقي اليه الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزيادة فان امكن جمعه على احدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وابقاء البعض فله حالتان احداها ان بكون البعض مزية على الاخر والثانية ان لا يكون كذلك

والاولى عي المرادة هذا والثانية ستاتي في البيت الذي في اخر الباب ومثال الاولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والثام وتبتي الميم لانها مصد رة ومجردة للدلالة على معنى وثقول في الندد و بلندد الاد و يلاد فقحذف النون وتبتى الهمزة من الندد والباله من يلندد لتصدرها ولانهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى نحو اقوم و يقوم بخلاف النون فانها في موضع لا تدل فيه على معنى اصلاً والالند والبلندد الخصم يقال رجل الندد و يلندد اي خصم مثل الالد

وَٱلْبَاءَلَاٱلْوَاوَاحَذِفِ أَنْجَعَتَمَا كَحَيْزُبُونَ فَهُوَحُكُمْ حَيِّماً اي اذا المتمل الاسم على زيادتين وكان حذف احداها يتاتى معهصيغة الجمع وحذف الاخرى لا يتاتىمعه ذلك حذف ما يتاتى معه وابقىالاخر فنقول في حيزبون حزابين فتحذف الياه ونبقى الواو فتقلب باء لسكونها وأنكسار ما قبلها واوثرت الواو بالبقاء لانها لوحذفت لم يغن حذفها عن حذنى الياء لان بقاء الياء مفوَّت لصيغة منتهى الجموع والحيزبون العجوز و كل ما ضاهاها كالملندي وَخَيْرُوا فِي زَائدي سَرَنْدى يعني انه اذا لم يكن لاحد الزائدين مزية على الاخر كتت بالخيار فتقول في سرندى سراند بحذف الالف وابقاء النون وسرادي بحذف النون وابقاء الالف وكذلك علندى فتقول علاند وعلادي ومثلهما حبنطي فنقول حبانط وحباطي لانهما زائدتان زبدتا معا للالحاق بسفرجل ولا مزية لاحداها على الاخرى وهذا شان كل زائدتين زيدتا للالحاق والسرندى الشديد والانثى سرنداة والعلندى بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قيل جمل علندي بالضم والحبنطي القصير البطين يقالب رجل حبنطي بالتنوين وامرأة حبنطاة

## التصغير

فُعَيْلًا ٱجْعَلِ ٱلتَّلَاثِيَّ إِذَا صَغَرْتَهُ نَحُو تُذَيِّ فِي قَذَى فَعَيْمِ النَّالَاثِيَّ إِذَا صَغَرْتَهُ نَحُو تُذَيِّ فِي قَذَى فَعَيْمِ لِمَا فَاقَ كَجَعَلِ دِرْهُمْ دُرَيْهِما فُعَيْمِ لِمَا فَاقَ كَجَعَلِ دِرْهُمْ دُرَيْهِما

اذا صغر الاسم المتمكن ضم اوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه بالا ساكنة ويقتصر على ذاك ان كان الاسم ثلاثيًا فنقول في فلس فليس وفي قذى قذي فان كان رباعيًا اكثر فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء فلقول في درهم دريهم وفي عصفور تصيفير فامثلة التصغير ثلاثة فعيل وفعيعيل

وَمَا بِهِ لِمُنتَهَى ٱلْجَمْعِ وُصِلْ بِهِ إِلَى أَمْثِلَةِ ٱلتَّصْفِيرِ صِلْ

اي اذا كان الامم مما يصغر على فعيعل او على فعيعيل توصل الى تصغيره بما سبق انه يتوصل بدالى تكسيره على فعالل او فعاليل من حذف حرف اصلي او زائد فنقول في سفرجل سفيرج كما نقول سفارج وفي مستدع مديع كما نقول مداع فتحذف في التصغير ما حذف في الجمع ونقول في علندى عليند وان شئت قلت عليدي كما نقول علاند وعلادي

وَجَائِرٌ تَعْوِيضُ يَا قَبْلَ ٱلطَّرَّفُ إِنْ كَانَ بَعْضُ الْإُسْمِ فِيهِ الْنُعَذَفُ

اي يجوز ان يعوض مما حذف في التصغير او التكسير باله قبل الاخر فتقول في سفرجل سفير يج وسفار يج وفي حبنطى حبينيط وحبانيط وَحَائِدٌ عَنِ ٱلْقِيَاسِ كُلُّ مَا خَالَفَ فِي ٱلْبَابِيْنِ حَكُمًا رُسِما

اي قد يجي و كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه كقولم في تصغير مغرب مغير بان وفي عشية عشبشية وقولم في جمع رهط اراهط وفي باطل اباطيل

لتِلوِ يَا ٱلتَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ تَأْنِيثٍ أَوْ مَدَّتِهِ ٱلْفَتْحُ ٱنْحَتَمُ كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْعَالٍ سَبَقُ أَوْ مَدَّ سَكْرَانٍ وَمَا بِهِ ٱلْنَعَقُ

اي يجب فتح ما ولي ياء التصغير ان وليته تاه التانيث او الفه المقصورة او الممدودة او الف افعال جماً او الف فعلان الذي مؤنثه فعلى فتقول في تمرة تميرة وفي حبل حبيلي وفي حمراء حميراء وفي اجمال اجيال وفي سكران سكيران فان كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل الفه بل يكسر فنقلب الالف ياء فنقول في سرحان سريجين كما نقول في الجمع مراحين ويكسر ما بعد يا اللصغير في غير ما ذكر ان لم يكن حرف اعراب فنقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فان كان حوف اعراب اعراب فنقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير فان كان حوف اعراب حرك بحركة الاعراب نخو هذا فليس ورايت فليساً ومررت بفليس

وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ حَبْثُمُدًا وَتَأَوَّهُ مَنْفَصِلَيْنِ عُدًا كَذَا ٱلْمُزِيدُ آخِرًا لِلنَّسِبِ وَعَجْزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكِّبِ كَذَا ٱلْمُزَيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ وَعَجْزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكِّبِ كَذَا ٱلْمُزَيدُ آخِرًا لِلنَّسَبِ وَعَجْزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكِّبِ كَذَا الْمُنَا الْمُنَا فَعَلَانًا مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِ كَزَعْفَرَانًا وَهَا مَا ذَلًا عَلَى تَثْنِيةً أَوْجَمْعُ تَصْعُيحِ جَلاً وَقَدْ رِ ٱنْفِصَالَ مَا دَلًا عَلَى تَثْنِيةً أَوْجَمْعُ تَصْعُيحِ جَلاً

لا يعتد في التصغير بالف النانيث الممدودة ولا بتاء التانيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالالف والنون المزيدتين بعد اربعة احرف نصاعد ا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصغير ومعنى كون هذه لا يعتد بها انه لا يضر بقاوه ها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين اصليين فيقال في جحد باء جحيد باه وفي حنظلة حنيظلة وفي عبقرى عبيقرى وفي عبد الله عبيد الله وفي بعلبك بعيلبك وفي مسلمين مسيلات مسيلات مسيلات مسيلات مسيلات

وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذُو ٱلْقَصْرِ مَتَى زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ لَنْ يَثُبُتَا وَعَنْدَ تَصْغِيرِ حُبَارَى خَيِّرِ بَيْنَ ٱلْحُبْيرَى فَٱ دُرِ وَٱلْحُبَيْرِ وَعَنْدَ تَصْغِيرِ حُبَارَى خَيِّرِ بَيْنَ ٱلْحُبْيرَى فَٱ دُرِ وَٱلْحُبَيْرِ اللهِ النانِثِ المقصورة خامسة فصاعدًا وجب حذفها اي اذا كانت الله النانيث المقصورة خامسة فصاعدًا وجب حذفها

أي والتصغير لان بقاء ما يخرج البناء عن مثال فعيمل او فعيعيل فنقول في التصغير لان بقاء ما يخرج البناء عن مثال فعيمل او فعيعيل فنقول في قرقرى قريقر وفي لغيزى لغيغيز فان كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وابقاء الف التانيث فتقول في حبارى حبيرى واجاز ايضاً حذف الف التانيث وابقاء المدة فتقول حبير

نَّانِيَا لِينَا قُلِبُ فَقِيمَةً صَبِرِ قُويْمَةً تُصِبُ عُبِيدٌ وَحُنِمَ لِلْجَمِعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغَيدٍ عُلِمْ عُبِيدٌ وَحُنِمَ لِلْجَمِعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغَيدٍ عُلِمْ الْمَرْيَدُ يُجْعَلُ وَاوَا كَذَا مَا الْأَصْلُ فَيِهِ يَجْهَلُ

وَ أَرْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِياً لِينَا قُلْبُ
وَسُدَّ فِي عِيدٍ عَيْدُ وَحُتِمْ
وَالْأَلْفُ ٱلثَّانِي ٱلْمَزِيدُ يَجْعَلُ

اي اذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين وجب رده والى الما الما الواو قلب واواً فنقول في قيمة قويمة وفي باب بويب وان كان اصله الياء قلب ياته فنقول في موقن مييقن وفي ناب نييب وشذ قولم في عيد عييد والقياس عويد بقلب الياء واوا الانها اصله لانه من عاد يعود فان كان ثاني الاسم المصغر الفا مزيدة او مجهولة الاصل وجب قلبها واوا فنقول في ضارب ضويرب وفي عاج عويج والتكسير فيما ذكرنا كالتصغير فنقول في باب ابواب وفي ناب انياب وفي ضاربة ضوارب

وَ كَمْ لِ ٱلمَنْقُوصَ فِي ٱلتَّصْغِيرِ مَا لَمْ يَجُو غَيْرَ ٱلتَّاءُ ثَالِثًا كَمَا

المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فاذا صغر هذا النوع من الاسماء فلا يخلو اما ان يكون ثنائيًا مجردًا عن التاء او ثنائيًا ملتبـــــ بها او

ثلاثياً مجردًا عنها فان كان ثنائياً مجودًا عن التاء او ملتبساً بها رد اليه في التصغير ما نقص منه فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيدة وفي ماء مسمى به موي وان كان على ثلاثة احرف وثالثه غير تاء التانيث صغر على لفظه ولم يرد اليه شيء فتقول في شاك السلاح شو يك ومَن بتَرْخيم يصغر أكنتمي بالاصل كالعطيف يعني المعطفا

من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه فان كان اصوله ثلاثة صغر على فعيل ثم ان كان المسمى به مذكرًا جرد عن التاء وان كان مونثًا الحق تاء التانيث فيقال في المعطف عطيف وفي حامد حميد وفي حبلى حبيلة وفي سوداء سويدة وان كانت اصوله اربعة صغر على فعيمل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصفور عصبفر

وَأَخْتِمْ بِنَا ٱلتَّأْنِيثِماصَغَرْتَمِنِ مُؤْنَّتُ عَارٍ ثُلَاثِي كَسِنَ مَا لَمْ يَكُنْ بِٱلتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ كَشَجَو وَبَقَرٍ وَخَمْسِ مَا لَمْ يَكُنْ بِٱلتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ كَشَجَو وَبَقَرٍ وَخَمْسِ وَشَذَ تَرْكُ دُونَ لَبْسٍ وَنَدَرْ لِحَاقُ ثَا فِيماً ثُلَاثِبًا كَثَرَ

اذا صغر النالاتي المونت الخالي من علامة التانيث لحقه الناله عند امن اللبس وشد حدفها حينئذ فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية مان خيف اللبس لم تلحقه الناله فتقول في شجر و بقر وخس شجير و بقير وخميس بلا تاء اذ لو قلت شجيرة و بقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة و بقرة وخمسة المعدود به مذكر وبما شذ فيه الحذف عند امن اللبس قولم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد وحر يب وقويس ونعيل وشذ ايضاً لحاق الناء فيما زاد على ثلاثة احرف كةولم في قدام قديدية

وَصَغُرُوا شُذُوذًا اللَّذِي اللَّتِي وَذَا مَعَ الْفُرُوعِ مِنهُا تَا وَتِي التصغير من خواص الاسماء المتكنة فلا نصغر المبنيات وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالوا في الذي اللذيا وفي التي اللتيا وفي ذا وتا ذيا وتيا

النسب

يَا ۚ كَيَا ٱلكُوْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبِ وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْرُهُ وَجَبْ

اذا ار يد اضافة شيء الى بلد او قبيلة او نحو ذلك جعل اخره بالا مشددة مكسورًا ما قبلها فيقال في النسب الى دمشق دمشقي والى تميم تميمي والى احمد احمدي

وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ أَخْذِفْ وَتَا تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّتَهُ لاَ تُثْبِتًا وَإِنْ تَكُن تَوْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَن فَقَلْنُهَا وَاوَّا وَحَدْفُهَا حَسَنْ

بعنيانه اذا كان اخر الاسم بالا كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة احرف فصاعدًا وجب حذفها وجعل باله النسب موضعها فيقال في النسب الى الشافعي شافعي وفي النسب الى مزني وكذلك اذا كان اخر الاسم تاء التانيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب الى مكة مكي ومثل تاء التانيث في وجوب الحذف للنسب الف النانيث المقصورة اذا كانت خامسة فصاعدًا كبارى وحباري او رابعة متحركاً ثاني ما هي فيه كجمزى وجمزي وان كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كبلي جاز فيه وجهان احدها الحذف وهو المختارة تقول حباي والثاني قابها واوًا فتقول حباوي وجهان احدها الحذف وهو المختارة تقول حباي والثاني قابها واوًا فتقول حباوي وأللَّ المنتقول حباوي الشبهها المنتقوص خامسًا عولًا المنتقوص خامسًا عولًا واللَّ المنتقوص خامسًا عولًا المنتقوم المناسبة عولًا المنتقوم خامسًا عولًا النسبة المنتقوم خامسًا عولًا المنتقوم خامسًا المنتقوم خامسًا المنتقوم خامسًا الم

وَٱلْحَدْفُ فِي ٱلْيَا رَابِعًا أَحَقُّ مِنْ قَلْبٍ وَحَتَّمْ قَلْبُ ثَالِثٍ يَعِنْ

يعني ان الف الألحاق المقصورة كالف التانيث في وجوب الحذف أن كانت خامسة كبركي وحباركي وجواز الحذف والقلب ان كانت رابعة كعلق وعلقي وعلقوي لكن المخفار هناالقلب عكس الف التانيث واما الالف الاصلية فان كانت ثالثة قلبت واوًا كعما وعصوي وفتي وفئوي وان كانت رابعة قلبت ايضًا واوًا كملهوي ور بما حذفت كم لمي والاول هو المختار واليه اشار بقوله والاصلي قلب يعتمي اي يختار يقال اعتميت الشيءاي اخترته وان كانت خامسة فصاعدًا وجب الحذف كمصطفي في مصطفى والحذلك اشار بقوله والالف الجائز ار بعًا از ل واشار بقوله كذاك يا المنقوص الى آخره الى انه اذا نسب الى المنقوص فان كانت رابعة حذفت نحو قاضي في وقتح ما قبلها نحو شحوي في شج وان كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض وقد نقلب واوًا أخو قاضوي وان كانت خامسة فصاعدًا وجب حذفها والعلقي نبت واحده علقاة

وَقِيلَ مَا فِي ٱلْمَرْمَى مَرْمُوِيُّ وَٱخْتِيرَ فِي ٱسْتِمْمَالِهِمْ مَرْمِيُّ وَقِيلَ مَا فِي ٱسْتِمْمَالِهِمْ مَرْمِيُّ قد سبق أنه اذا كان اخر الاسم ياء مشدودة مسبوقة باكثر من حوفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مز في مزني واشار هنا

الى انه اذا كانت احدى اليائين اصلاً واخرى زائدة فمن العرب من يكتني بحذف الزائدة منهما و يبقي الاصلية و يقلبها واواً فيقول في المرمى مرموي وهي لغة قليلة و المختار اللغة الاخرى وهي الحذف سوالا كانتا زائدتين ام لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمى مرمي

وَنَحُوْ حَيِّ فَتَحُ ثَانِيهِ يَجِبُ وَأَرْدُدُهُ وَاوَّا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِّبُ

قد سبق حكم الباء المشددة المسبوقة باكثر من حرفين واشار هنا الى انها اذا كانت مسبوقة بجرف واحد لم يحذف من الاسم في النسب شي لابل بفتح ثانيه و يقلب ثالثه واوًا ثم ان كان ثانيه ليس بدلاً من واو لم يغير وان كان بدلاً من واو قلب واوًا فتقول في حي حيوي لانه من حييت وفي طي طووي لانه من طويت

وَعَلَمَ ٱلتَّنْيَةِ ٱحذِف لِلنَّسَبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْعِيح وَجَبُ

يحذف من المنسوب اليه ما فيه من علامة تثنية او جمع تصحيح فاذا سميت رجلاً زيدان واعربته بالالف رفعاً وبالياء جراً ونصباً قلت زيدي وتقول في من اسمه زيدون اذا اعربته بالحروف زيدي وفي من اسمه مندات هندي

وَثَالِثُ مِنْ نَخُو طَيِّبٍ حُذِف وَشَذَ طَائِيٌ مَقُولاً بِٱلْأَلِفُ

قد سبق انه يجب كسر ما قبل ياه النسب فاذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب يالا مكسورة مدغم فيها يالا وجب حذف الياء المكسورة فتقول في طيب طيبي وقياس النسب في طيئ طيئ لكن تركوا القياس وقالوا طائي بابدال الياء الفا فاوكانت الياه المدغم فيها مفتوحة لمتحذف نحو هبيخي في هبيخ والهبيخ الغلام الممالي و والانثى هبيخة

وَ فَعَلِيْ فِي فَعَيْلَةِ ٱلْتُزْمُ ۚ وَفُعَلِيْ فِي فُعَيْلَةٍ حُتْمٍ ۚ

يقال في النسب الى فعيلة فعلي بفتح عينه وحذف يائه ان لم يكن معثل العين ولا مضاعفًا كما سياتي فتقول في حنيفة حنفي و يقال في النسب الى فعيلة فعلي بحذف الياء ان لم يكن مضاعفًا فتقول في جهينة جيني

وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَم عَرِياً مِنَ ٱلْمِثَالَيْنِ بِمَا ٱلْتَا أُولِيا

بعنى ان ما كان على فعيل او فعيل بلا تاء وكان معنل اللام فحكمه حكم ما فيه الناء في وجوب حذف يائه وفتح عينه فتقول في عدي عدوي وفي قصي قصوي كما تقول في امية اموي فان كان فعيل وفعيل صحيحي اللام لم يحذف شيء منهما فتقول في عقيل عقيلي وفي عقيل عقيلي

وَتَمْمُوا مَا كَانَ كَالطُّويلَهُ وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجُلِيلَهُ

يعني ان ماكان على فعيلة وكان معتل العين او مضاعفًا لاتحذف ياؤه في النسب فنقول في طو بلة طو بلي وفي جليلة جليلي وكذلك أيضًا ما كان على فعيلة وكان مضاعفًا فنقول في قليلة قليلي

وَهَمْزُ ذِي مَدِّينَالُ فِي ٱلنَّسَبُ مَا كَانَ فِي لَتُنبِّهِ لَهُ ٱنتَسَبْ

حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في النثنية فان كانت زائدة للتانيث قلبت واوًا نحو حمراوي في حمراء او زائدة للالحاق كعلباء او بدلاً من اصل نحوكساء فلها وجهان النصحيح نحو علبائي وكسائي والقلب نحو علباوي وكساوي او اصلاً فالصحيح للأغبر نحو قراءي في قراء

وَأُنْسِبُ لِصَدْرِجُمْلَةً وَصَدْرِ مَا رُكِبُ مَزْجًا وَلِثَانِ تَمْمَا وَانْسَانَةً مَدُوَّةً بِأُنْنَا أَوْ الْبَ أَوْمَالَهُ التَّعْرِيفُ بِأَلْثَانِي وَجَبُ إِضَافَةً مَبْدُوَّةً بِأُنْنَا أَنْ اللَّهُ وَجَبُ فَي مَا سَوَى هٰذَا أُنْسِبَنَ لِللَّوَّلِ مَا لَمْ يُخْفَ لَبُسْ كَعَبْدِ الْأَشْهَلِ فَي مَا سَوَى هٰذَا أُنْسِبَنَ لِللَّوَّلِ مَا لَمْ يُخْفَ لَبُسْ كَعَبْدِ الْأَشْهَلِ

اذا نسب الى الاسم المركب فان كان مركباً توكيب جملة او تركيب مزج حذف عجزه والحق صدره واله النسب فنقول في تابط شراً تابطي وفي بعلبك بعلي وان كان مركباً تركيب اضافة فان كان صدره ابناً او اباً اوكان معرفاً بعجزه حذف صدره والحق عجزه والم النسب فنقول في ابن الزبير زبيري وفي ابي بكر بكري وفي غلام زيد زيدي فان لم يكن كذلك فان لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه ونسب الى صدره فنقول في امرى والقيس امرئي وان خيف لبس حذف صدره ونسب الى عجزه فنقول في امرى والقيس امرئي وان خيف لبس حذف صدره ونسب الى عجزه فنقول في عبد الاشهل وعبد القيس اشهلي وقيسي

وَأَجِبُرُ بِرَدِّ اللاَّمِ مَامِنْهُ حُذِف جَوَازًا اَنْ لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلِفُ فَيَجُمُعَى اللَّمْ عِبُور بِهُذِي تَوْفِيَهُ فَيَجُمْعَى التَّصْعِيحِ أَوْفِي التَّشْنِيةُ وَحَقَّ مَجَبُور بِهُذِي تَوْفِيَهُ

اذا كان المنسوب اليه محذوف اللام فلا يخلو اما ان تكون لامه مستحقة للرد في جمعي التصحيح او في التثنية او لا فان لم تكن مستحقة للرد فيا ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه فئقول في يد وابن يدوي و بنوي و يدي وابني كقولهم في التثنية يدان وابنان وفي يدعماً لمذكر يدون وان كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح او في التثنية وجبردها في النسب فئقول في اب واخ واخت ابوي واخوي كقولهم ابوان واخوان واخوات

وَبِأَخِرُ أَخْتًا وَبِأَبْنِ بِنْتًا أَلْحِقَ وَيُونِسُ أَبَى حَذْفَ ٱلتَّا

مذهب الخليل وسيبويه رحمها الله تعالى الحاق اخت و بنت في النسب باخ وابن فيحذف منها تا التأ نيث و يرد اليهما المحذوف فيقال الخوي و بنوي فتحذف كما يفعل ذلك باخ وابن ومذهب يونس انه ينسب اليهما على لفظها فنقول اختي و بنتي

وَضَاعِفِ ٱلثَّانِيَ مِنْ ثُنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِبِنِ كَلَا وَلَائِي

اذا نسب الى ثنائي لا ثالث له فلا يخلو الثاني من ان يكون حرفًا صحيحًا او حرفًا معتلاً فان كان حرفًا صحيحًا جاز فيه التضعيف وعدمه فنقول في كم كمي وكمي وانكان حرفًا معتلاً بالواو وجب تضعيفه فنقول في لو لوي وانكان الحرف الثاني الفًا ضوعفت وابدلت الثانية همزة فنقول في رجل اسمه لا لائي و يجوز قلب المهزة واوًا فنقول لاوي

وَإِنْ يَكُنْ كَشِيةٍ مَا ٱلْفَا عُدِمْ ۚ فَجَرُهُ وَفَحْ عَيْنِهِ ٱلْتُزْمَ

اذا نسب الى امم محذوف الفاء فلا يخلو اما أن بكون محيح اللام او معتلها فان كان صحيحاً لم يرد اليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدي وصفي وان كان معتلها وجب الرد و يجب ايضاً عند سيبو يه فتح عينه فلقول في شية وشوي

وَٱلْوَاحِدَ ٱذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِدًا بِٱلْوَضْعِ

اذا نسب الى جمع باق على جمعيته يجي بواحد ونسب اليه كقولك في النسب الى الفرائض فرضي هذا ان لم يكن جاريًا مجرى العلم فان جرى مجراه كانصار نسب اليه على لفظه فلقول في انصار انصاري وكذا ان كان على فتقول في انمار انماري

وَمَعَ فَاعِلِ وَفَعَّالِ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقَبِلْ السَعْنَى غَالِبًا فِي النَّسِ عَن يَانَه بَنَاءُ الاسم عَلَى فَاعَل بَعْنَى صَاحب كذا نحو نامر ولابن اي صاحب تمر وصاحب لبن و بينائه على فعَّال في الحرف غالبًا كبقال و بز از وقد بكون فعال بعنى صاحب كذا وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد اي بذي ظلم وقد يستغنى عن ياء النسب ايضًا بنعل بعنى صاحب كذا نحو رجل طعم وأبس اي صاحب طعم وأباس وانشد سببو يه رحمه الله تعالى

لست بليلي ولكني نمور لا ادلج الليل ولكن ابتكر اي ولكني نهاري اي عامل بالنهار

وَغَيْرُ مَا أَسْلَفَتُهُ مُقْرَرًا عَلَى ٱلَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ ٱقْتُصِرًا

اي ما جاء من المنسوب مخالفاً لما سبق لقريره فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها كقولهم في النسب الى البصرة بصري والى الدهر دهري والى مرو مروي

الوقف

تَنُويِنَا ٱثْرَ فَتُح ٱجْعَلْ أَلِفَا وَقَفًّا وَتِلْوَ غَيْرِ فَتُح ٱحْدِفَا

اي اذا وقف على الاسم المنوس فان كان الننوين وافعًا بعد فنحة ابدل الفاً ويشمل ذلك ما فتحله للاعراب نحو رأيت زيدًا وما فتحته لغير الاعراب كقولك في ايهًا وويهًا ايها وويها وان كان الننوين واقعًا بعد ضمة او كسرة حذف وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد

وَآحُذُفُ لِوَقَفْ فِي سِوَى أَضْطِرَارِ صِلَّةَ غَيْرِ ٱلْفَقْعِ فِي ٱلْإِضْمَارِ وَآصُبُ فَأَلِفًا فِي ٱلْوَقْفِ نُونُهُما قُلْبُ

اذا وقف على هاء الضمير فان كانت مضمومة نحو رأيته او مكورة نحو مررت به حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكة الافي الضرورة وان كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الالف ولم تحذف وشبهوا اذن بالمنصوب المنوَّن فابدلوا نونها الفاً في الوقف

وَحَذْفُ يَاٱلْمَنْقُوصِ ذِي ٱلتَّنُوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَا وَلَى مِنْ ثُبُوت فَا عَلَا وَعَيْنُ ذِي ٱلتَّنُوِينِ بِأَلْعَكُسِ وَفِي خَوْ مُر لُزُومٌ رَدِّ ٱلْبَا ٱقْتُنِي

اذا وقف على المنقوص المنون فان كان منصوبًا ابدل من تنوينه الف نحوراً بت قاضيا وان لم يكن منصوبًا فالمختار الوقف عليه بالحذف الا ان يكون محذوف العين او الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض و يجوز الوقف عليه باثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي فان كان المنقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من ارى يرى او محذوف الفاء كيتي علمًا لم يوقف عليه الا باثبات الياء فتقول هذا مري وهذا يقي واليه اشار بقوله وفي نحو مري لزوم رد الياء اقتفي فان كان المنقوص غير منون فان كان منصوبًا ثبتت ياؤه ساكنة نحو رأيت القاضي وان كان مرفوعًا او مجرورًا جاز اثبات الياء وحذفها والاثبات اجود نحو هذا القاضي

ومررت بالقاضي

وَغَيْرَ هَا ٱلتَّأْنَيِثُ مِنْ مُحَرَّكِ سَكِنَّهُ أَوْقِفٌ رَأَيمَ ٱلتَّحَرُّكِ أُوا شَمِمِ ٱلضَّمَّةُ أَوْ قِفْ مُضْعَفَا مَا لَيْسَ هَمْزًا أَوْ عَلَيْلًا إِنْ قَفَا مُحَرًّا أَوْ حَرَكَاتٍ أَنْقُلَا لِسَاكَن تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا

اذا اريد الوقف على الاسم المتحرك الاخر فلا يخلو اخره من ان يكون ها، التانيث او غيرها فان كان ها، التانيث وجب الوقف عليها بالسكون كقولك فيهذه فاطمة اقبلت هذه فاطمة وانكان اخره غيرهاء التانيث فني الوقفعليه خمسة اوجه التسكين والروم والاشمام والتضعيف والنقل فالروم عبارة عن الاشارة الى الحركة بصوت خفي والاشمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الاخير ولا يكون الا في ما حركـته ضمة وشرط الوقف بالتضعيف ان لا يكون الاخير همزة كخطأ ولا معتلاً كفتي وان بلي حركة كالجمل فتقول في الوقف عليه الجمل بتشديد اللام فان كان ما قبل الاخير ساكناً امتنع التضعيف كالخمل والوقف بالنقل عبارة

عن تسكين الحرف الاخير ونقل حركته الى الحرف الذي قبله وشرطه أن يكون ما قبل الاخر ساكناً قابلاً للحركة نحو هذا الضرب ورايت الضرب ومررت بالضرب فان كان ما قبل الاخر محركاً لم يوقف بالنقل مجعفر وكذا أن كان ساكناً لا يقبل الحركة نحو باب وأنسان

وَتَقُلُ فَتَعْ مِنْ سُوَى ٱلْمَعْمُ وَلِلَّا يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وَكُوفٍ نَقَلَّا

مذهب الكوفيين انه يجوز الوقف بالنقل سوالا كانت الحركة فقعة او ضمة او كسرة وسوالا كان الاخر مهموزاً اوغير مهموز فتقول عندهم هذا الضرب ورايت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الرد ورايت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد ومذهب البصريين الرد ورايت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد ومذهب البصريين انه لا يجوز النقل اذا كانت الحركة فقعة الا اذا كان الاخر مهموزًا فيجوز عندهم رايت الرد و يمتنع الضرب ومذهب الكوفيين اولى لانهم نقاره عن العرب

وَٱلنَّقُلُ إِنْ يُعْدَمُ نَظِيرٌ مُتَّنِعٌ وَذَاكَ فِي ٱلْمَعْمُوزِ لَيْسَ يَتَّنِعُ

يعني انه متى ادًى النقل الى ان تصير الكلة على بناء غير موجود في كلامهم امتنع ذلك الا ان كان الاخر همزة فيجوز فعلى هذا بمتنع هذا العلم في الوقف على العلم لان فعلاً مفقود في كلامهم و يجوز هذا الردء لان الاخ همزة

فِي ٱلْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ ٱلْإِسْمِ هَاجُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعِّوْصِلْ فِي ٱلْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ ٱلْإِسْمِ هَاجُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعِّوْصِلْ وَقَلَ ذَا فِي جَمْع تَصْعِيح وَمَا ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِٱلْعَكْسِ ٱلنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى ع

اذا وقف على ما فيه تاه التأنيث فان كان فعلاً وقف عليه بالتاء نحو هند قامت وان كان اسمًا فان كان مفردًا فلا يخلو اما ان يكون ما قبلها ساكنًا صحيحًا او لافان كان ما قبلها ساكنًا صحيحًا وقف عليها بالتاء نحو بنت واخت وان كان غير ذلك وقف عليها بالهاء نحو فاطمه وحمزه وفتاه وان كان جمعًا او شبهه وقف عليه بالناء نحو هندات وهيهات وقل الوقف على المفرد بالناء نحو فاطمة وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيهاه

وَقِفْ بَهَاالْسَكَتَ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلِّ بَحَذْفِ آخِرَ كَاعْطِ مَنْ سَأَلْ وَلَيْسَ حَنَّماً فِي سُوَى مَا كُمْ أَوْ كَيْمٍ مِجْزُوماً فَرَاعٍ مَا رَعُوا يجوز الوقف بهاء السكت على فعل حذف آخره البجزم او الوقف كقولك في لم يعطر لم يعطه وفي اعط اعطه ولا يلزم ذلك الااذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد او على حرفين احدهما زائد فالاول كقولك في ع وق عه وقه والثاني كقولك في لم يع ولم يق لم يعه ولم يقه وَمَافِي ٱلْإَسْتِفْهَامِ إِنْجُرَّتْ حُذِفْ أَلِفُهَا وَأُولِهَا ٱلْهَا إِنْ نَقَفْ وَلَيْسَ حَتَّما فِي سِوَى مَا أَنْخَفْضًا بِاسْمِ كَقُولِكُ اقْتِضَاءَمَ اقْتَضَى اذا دخل على ما الاستفهامية جارة وجب حذف الفها نحو عمَّ تسال وبمَ جئت واقتضاء مَ اقتضى زيد واذا وقف عليها بعد دخول الجار فاما ان يكون الجار لها حرفًا او امماً فانكان حرفًا جاز الحاق هاء السكت نحو عمه وفيمَه وان كان اسمًا وجب الحاقها نحو افتضاء مه ومجيء مه وَوَصَلَ ذِي ٱلْهَاءُ أَجِزُ بِكُلُ مَا حُرُّكُ تَحْرِيكُ بِنَاءُ لَوْمَا وَوَصَلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكُ بِنَا أَدِيجَ شَذَ فِي ٱلْمُدَامِ أَسْتَحْسَنَا

يجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة اعراب كقولك في كيف كيفه فلا يوقف بها على ما حركته اعرابية نحو جاء زيد ولا على ما حركته مشبهة للحركة الاعرابية كحوكة الفعل الماضى ولا على ما حركته البنائية غير لازمة نحو قبل وبعد والمنادى المفرد نحو بازيد ويارجل واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل وشذ وصلها بما حركته البنائية غير لازمة كتولم في من عل من عله واستحسن الحاقها بما حركته دائمة لازمة

وَرُبَّما أُعْطِيَ لَفُظُ الْوَصْلِ مَا لِلْوِقْفِ نَثْرًا وَفَشَا مُنتَظِماً قد يعطى الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثر ومنه في النثر قوله متعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وانق القصباً مثل الحريق وانق القصباً فضعف الباء وهي موصولة بجوف الاطلاق وهو الالف

## Nalla

أَلْأَلِفَ ٱلْمُبْدَلَ مِنْ يَافِي طَرَف أَمِلْ كَذَا ٱلْوَاقِعُ مِنْهُ ٱلْبَاخَلَفُ دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُدُودٍ وَلِما تَلِيهِ هَا التَّانِيثِ مَا ٱلْهَا عَدِما لاَمالة عبارة عنان يغي بالفقة نحو الكسرة و بالالف نحو اليا، وتمال الالف اذا كانت طرفاً بدلاً من باء او صائرة الى الياء دون زيادة او شذوذ فالاول كألني رمى ومرمى والثاني كألف ملهى فانها تصير يا وفي الثنية نحو ملهيان واحترز بقوله دون مزيد او شذوذ نما يصير با وسبب زيادة باء التصغير نحو قفي او في الحة شاذة كقول هذبل في قفا اذا اضيف الى ياء المتكلم قفي واشار بقوله ولما تليه ها النا نيث ما الها عدما الى الالف التي وجد فيها سبب الامالة تمال وان وليتها هاه التأ نيث كافيي خَف وَدَن وَهُمُ اللهِ عَنْ الْفَعْلُ إِنْ يَوْلُ إِلَى فَلْتُ كَافِي خَف وَدَنْ

اي كما تمال الالف المتطرفة كما سبق تمال الالف الواقعة بدلاً من عين فعل يصير عند اسناده الى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء سوالة كانت المين واوا كاف او ياء كباع وكدان فيجوز امالتها كقولك خفت ودنت و بعت فان كان الفعل يصير عند اسناده الى التاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الامالة نحو قال وجال فلا تملهما كقولك قلت وجلت كذَاكَ تَالِي ٱلْيَامُو ٱلْفُصْلُ أَغْتُهُمْ بِحَرْفِ أَوْمَعْ هَا كَغِيبُهَا أَدِرْ اي كذاك تمال الالف الواقعة بعد الياء متصلة بهما نحو يبان او منفصلة بحرف نحو يسار او بحرفين احدها هالا نحو ادرجيبها فان لم يكن احدها هام امتنعت الامالة لبعد الالف عن الياء نحو بيننا والله اعلم كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كُنْرُ أَوْ يَلِي تَالِيَ كُنْرُ أَوْ سُكُونَ قَدُوَلِي كسرا وَفَصَلَ الْهَا كَالْ فَصَلَّ يَعَدُ فَدِرْهُمَاكُ مَنْ يُمَلَّهُ لَمْ يُصَدُّ اي كذاك قال الالف اذا وليتها كسرة نحوعالم او وقعت بعد حرف يلى كسرة نحوكتاب او بعد حرفين وليا كسرة احدها ساكن نحو شملال او كلاهما متحرك ولكن احدها هالا نحو يريد ان يضربها وكذا عال مافصل فيه الهاله بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة اولما ساكن نحو هذان درهاك والله اعل

وَحَرَّفُ الْاسْتَعْلَا يَكُفُ مُنْظُهُرًا مِنْ كَسْرِ اَوْ يَا وَكَذَا تَكُفُّ رَا انْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعْدُ مُتَصِلِ أَوْ بَعْدَ حَرْفِ أَوْ بِحَرْفَيْنَ فَصِلَ كَذَا إِذَا قُدَّمَ مَا لَم يَنْكَسِرُ أَوْ يَسْكُنِ اَثْرَالُكَسْرِ كَالْمِطُواعِ مِن حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاه والصاد والفاد والطاه والظاه والغاه والغاه والغاه والغاه او يام موجودة ووقع بعد الالف منصلاً بها كساخط وحاصل او مفصولاً بحرف كنافخ وناعق او حرفين كمناشيط ومواثبق وحكم حرف الاستعلاء في منع الامالة يعطى للراء التي ليست مكسورة وهي المضمومة نحو هذا عذار والمفتوحة نحو هذان عذاران بخلاف المكسورة على ما سيأتي انشاء الله تعالى واشار بقوله كذا اذا قدم البيت الى ان حرف الاستعلاء المنقدم يكف سبب الامالة ما لم يكن مكسوراً او ساكناً اثر كسرة فلا بمال نحو صالح وظالم وقاتل و يمال نحو طلاب وغلاب واصلاح

وَكُفُّ مُسْتَعْلِ وَرَّا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَّا كَغَارِمًا لاَ أَجْفُو

يعني انه اذا اجدع حرف الاستعلاء والراه التي ليست مكورة مع الراء الكسورة غلبتها الراه المكسورة واميلت الالف لاجلها فيمال نحوعلى ابصارهم ودار القرار وفهم منه مجواز امالة نحو حمارك لانه اذا كانت الالف تمال لاجل الراء المكسورة مع وجود المقتضي لترك الامالة وهو حرف الاستعلاء والراه التي ليست مكسورة فامالتها مع عدم المقتضي لتركها اولى واحرى

وَلاَ تُملُ لِسَبَبِ لَمْ يَتَصِلُ وَٱلْكُفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلُ اذا انفصل سبب الامالة لم يؤثر بخلاف سبب المنع فانه يوثر منفصلاً فلا يمال اتى قامم بخلاف اتى احمد

وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبِ بِلاَ دَاع سِوَاهُ كَعِمَادَ أَوْ تَلاَ

قال تمال الالف الخالية من سبب الامالة الماسبة الف قبلها مشتملة على سبب الامالة كامالة الالف الثانية من نحو عادًا لمناسبة الالف المالة قبلها وامالة الف تلا كذلك

وَلاَ تُعلُّ مَا لَمْ يَنَلُ تَعَكُّنَا دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَهَا وَغَيْرَنَا

الامالة من خواص الاسماء المتمكنة فلا يمال غير المتمكن الا مماعًا الا ها ونا فانها يمالان فياسًا مطردًا نحو ير بد ان يضربها ومرًّا بنا وًّا لَفْقُحْ قَبْلَ كَسْرِ رَاءُ في طَرَفْ أَمِلْ كَاللَّا يُسَرِمِلْ تُكُف الْكُلُفُ كَاللَّا يُسَرِمِلْ تُكُف الْكُلُفُ كَذَا اللَّذِي تَلِيهِ هَا التَّانِيثِ في وَقَفْ إِذَا مَا كَانَ غَيْرً أَلِفِ كَذَا اللَّهِ عَال الفَحْة قبل الراء المكسورة وصلاً ووقفًا نحو بشرر وللا يسر مل وكذلك يمال ما وليه ما التأنيث من فيمة ونعمة

## التصريف

حَرَفُ وَشَبِهُ مِنَ الصَّرَفِ بَرِي وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفِ حَرِي التصريفِ عَبارة عن علم بعث فيه عناحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفها مناصالة وزيادة وصحة واعلال ونبه ذلك ولا يتعلق الا بالامها المتمكنة والافعال فاما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلاثِي يُرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سوى مَا غَيْرًا وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلاثِي يُرَى قَابِلَ تَصْرِيفِ سوى مَا غَيْرًا واحد او على حرف الا ان كان محذوفًا منه فاقل ما تبنى عليه الامهاه واحد او على حرف الا ان كان محذوفًا منه فاقل ما تبنى عليه الامهاه المتمكنة والافعال ثقص كيد وقل وق زيدًا

وَمُنْتَهَى أَسْمٍ خَمْسُ أَنْ تَجَرَّدَا وَإِنْ يُزَّدُ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا

الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط في اصل الوضع واكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة احرف نحو احرنجام واشهيباب والمجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطاً

في اصل الوضع وهو اما ثلاثي كفلس واما رباعي كجعفر واما خماسي وهو غايته كسفرجل

وَغَيْرَ آخِرِ ٱلثَّلَاثِي ٱفْتَحْ وَضُمْ وَٱكْسِرْ وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمْ

العبرة في وزن الحكمة بما عدا الحرف الاخير منها وحينتذ فالاسم الثلاثي اما ان يكون مضموم الاول او مكسوره او مفتوحه وعلى كل من هذه النقادير اما ان يكون مضموم الشاني او مكسوره او مفتوحه او ساكنه فيخرج من هذه اثنا عشر بناه حاصلة من ضرب ثلاثة في اربعة وذلك نحو ففل وعنق ود فل وصرة ونحو علم وحبك وابل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكيد

وَفِعُلْ أَهْمِلَ وَٱلْعَكُسُ يَقِلْ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِفُعِلْ

يعني أن من الابنية الاثني عشر بنا بنا بنا بن احدها مهمل والاخر قليل فالاول ما كان على وزن فعل بكسر الاول وضم الثاني وهذا بنا من المصنف على عدم اثبات حبك والثاني ما كان على وزن فعل بضم الاول وكسر الثاني كدئل وانما قل ذلك في الاسماء لانهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسم فاعله كُشُرب وقُتُل

وَٱفْنَحُ وَضُمَّ وَٱكُنْرِ ٱلثَّانِيَمِنَ فَعِلْ ثُلَاثِيَّ وَزِدْ نَحُوَ ضُمِنُ وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعُ إِنْ جُرْدًا وَإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِتًا عَدَا

النعل ينقسم الى مجرد والى مزيد فيه كما انقسم الاسم الى ذلك واكثر ما يكون عليه المجرد اربعة احرف واكثر ما ينتهي في الزيادة الى ستة \* وللثلاثي المجرد اربعة اوزان ثلاثة لنعل الفاعل وواحد لنعل المفعول فالتي لنعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها

كشرف والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولاتكون الفاء في المبني للفاعل الا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثاني مثلثاً وسكت عن الاول فعلم انه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح \* وللرباعي المجرد ثلاثة اوزان واحد لفعل الفاعل كدحرج وواحد لفعل المفعول كد حرج وواحد لنعل الامر كد حرج واما المزيد فيه فان كان ثلاثياً صار بالزيادة على اربعة احرف كضارب او على حدة كانطلق او على حدة كاستخرج وان كان رباعياً صار بالزيادة على خمسة كتدحرج او على حدة كاحرنجم

لِأُسْمِ مُجُرَّدٍ رُبَاعٍ فَعْلَلُ وَفِعْلِلٌ وَفِعْلَلُ وَفِعْلَلُ وَفَعْلَلُ وَفَعْلَلُ وَفَعْلَلُ وَفَعْلَلُ وَفَعْلَلُ وَمَعَ فَعَلَلِلَا وَمَعَ فَعَلَلْلَا وَمَعَ فَعَلَلْلَا وَمَعَ فَعَلَلْلَا وَمَا غَايرَ لِلزَّيدِ أَوِ النَّقْصِ أَنْتَعَى كَذَا فُعَلِّلُ وَمَا غَايرَ لِلزَّيدِ أَوِ النَّقْصِ أَنْتَعَى

الامهم الرباعي المجرد له ستة اوزان الاول فعال بفتح اوله وثالثه و حكون ثانيه نحو وحكون ثانيه بخو وحكون ثانيه بخو في فعال بكسر اوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه تحو درهم الرابع فعال بفهم اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو برئن الخامس فعل بكسر اوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه فحو هز بر السادس فعال بضم اوله وفتح ثالثه وسكون ثانيه فحو جخدب واشار بقوله وان علا الخ الى ابنية الخماسي وهي اربعة الاول فعال بفتح اوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح وابعه نحو مخرجل الثالث فعال بفتم اوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وفتح وابعه نحو مخرجل الثالث فعال بفتح اوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو محمرش الثالث فعال بفتم اوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه نحو محمرش الزابع فعال بكسر اوله وسكون ثانيه وسكون ثالثه وكسر وابعه نحو مخو قذعمل الزابع فعال بكسر اوله وسكون ثانيه وسكون ثالثه وكسر وابعه نحو فدعمل الزابع فعال بكسر اوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو قدعمل قرطعب واشار بقوله وما غاير الى انه اذا جاء شيء على خلاف ما ذكر

فهو اما ناقص واما مزيد فيه فالاول كيد ودم والثاني كاستغراج واقتدار وأُلْخَرُفُ إِنْ يَلْزَمُ النَّائِدُ مِثْلُمَا الْحَنْدِي

الحرف الذي يلزم تصاريف الكملة هو الحرف الاصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نخو ضارب ومضروب

بضِمْنِ فَعَلْ قَابِلِ ٱلْأُصُولَ فِي وَزْنَ وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ ٱكْتُفِي وَضَاءِفِ أَلَامَ إِذَا أَصْلُ بَقِي كَرَآءُ جَعْفَرٍ وَقَافِ فُسْتُقِ

اذا اريد وزن الكلة قو بلت اصولها بالفاء والعين واللام فيقابل اولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فان بقي بعد هذه الثلاثة اصل عبر عنه باللام فاذا قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعال وما وزن فستق فقل فعال وتكرر اللام على حسب الاصول فانكان في الكلة زائد عبر عنه بلفظه فاذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل وما وزن مستخرج فقل مستفعل هذا ان لم يكن الزائد ضعف حرف اصلي فان كان ضعفه عبر عنه بما يعبر به عن ذلك الاصلى وهو المراد بقوله

وَإِنْ يَكُ ٱلزَّائِدُ ضِعَفَ أَصْلِ فَٱجْعَلْ لَهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ

فئقول في وزن اغدودن افعوعل فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الاولى لان الثانية ضعفها وثقول في وزن قتل فعل ووزن كرّم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الاول ولا يجوز ان يعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا ثقول في وزن اغدودن افعودل ولا في وزن وتل فعتل ولا في وزن كرم فعرل

وَأَحَكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ سِمْسِمٍ وَنَحْوِهِ وَٱلْخُلْفُ فِي كَلَمْلِمِ

المراد اسمسم الرباعي الذي تكررت فاوده وعينه ولم يكن احد المكررين صالحًا للسقوط فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بلنها اصول فان صلح احد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم امر من لملم وكفكف امر من كفكف فاللام الثابية والكاف الثانية صالحتان للسقوط بدليل صحة لم وكفَّ واختلف الناس في ذلك فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا للم من لم فلا تكون اللام والكاف والمدتين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيلهما بدلان من حرف مضاعف والاصل لمم وكفف ثم ابدل من احد المتضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف

فَأَلِفُ أَكْثُرُ مِنْ أَصْلَيْنِ صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ

اذا صحبت الالف ثلاثة احرف اصول حكم بزيادتها نحو ضارب وعضباء فان صحبت اصلين فقط فليست زائدة بلهياما اصلكالي وامابدل من اصل كقال و باع

كَمَا هُمَا فِي يُوْيُوهُ وَوَعُوعًا وَٱلْمَا كَذَا وَٱلْوَاوُ إِنْ لَمْ يَعْمَا

اي كذلك اذا صحبت الياه او الواو ثلاثة احرف اصول فانه يحكم بزيادتها الافيالثنائي المكرر فالاول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيو يو. لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوع اذا صوَّت فالياله والواو في الاو لزائدتان وفي الثاني اصليتان

وَهَكَذَا هَمْزُ وَمِيمُ سَبَقًا ثَلَاثَةٌ تَأْصِلُا تَحُقَّقًا

اي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة اذا تقدمتا على ثلاثة احرف اصول كاحمد ومكرم فان سبقتا اصلين حكم باصالتهما كابل ومهد كَذَاكَ هَمْزُ آخُرٌ بَعْدَ أَلْفُ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهَا رَدِفْ

اي كذلك يحكم على الهمزة بالزيادة اذا وقعت اخرًا بعد الف تقدمها آكثر من حرفين نحو حمرات وعاشورا، وقاصعا، فان تقدم الالف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو كساء ورداء فالهمزة في الاول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياءوكذلك اذا تقدم على الالف حرف واحد كماء وداء وألنّونُ فِي اللّه خِر كَالْهَمْزِ وَفي فَحُو غَضَنْهُ وَ إِصَالَةً حَمْنِي

النون اذا وقعت اخر ابعد الف تقدمها اكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك وذلك نحو زعفران وسكران فان لم يسبقها ثلاثة فهي اصلية نحو مكان وزمان ويحكم ايضاً على النون بالزيادة اذا وقعت بعد حرفين و بعدها حرفان كغضنفر

وَٱلتَّاهِ فِي ٱلتَّأْنِيثِ وَٱلْمُضَارَعَةُ ۚ وَنَحْوِ ٱلْإَستِفْعَالِ وَٱلْمُطَاوَءَةُ

تزاد التا اذا كانت للتانيث كقامت والمضارعة نحوانت تفعل او مع السين في الاستفعال وفروعه نحوا "تخواج ومستخرج واستخرج اولمطاوعة فعل نحر عاشه فتعلم او فعلل كة دحرج

وَٱلْهَا ۚ وَقَفًّا كَلِّمَهُ وَلَمْ تَرَهُ وَٱللَّهُ فِي ٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُشْتَهَرَّهُ

تزاد الهاه في الوقف نحو لمه ولم تره وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة والفعل المحذوف اللام للوقف نحو رَه أو الجزم نحو لم تره وكل مبني على حركة نحوكيفه الاما قطع عن الاضافة كقبل و بعد واسم لا التي لنفي الجنس نحو لارجل والمنادى نحو يا زيد والفعل الماضي نحو ضرب واطرد ايضاز يادة اللام في اسماء الاشارة نحو ذلك و تلك و هنالك

وَٱمْنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتْ إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حَجَّةٌ كَحَظَلَتْ

اذا وقع شي لا من حروف الزيادة العشرة التي يجمعها فولك سأ لتمونيها خالبًا عما قيدت به زيادته فاحكم باصالته الا ان قام على زيادته حجة بينة كسقوط همزة شمائل في قولم شملت الريح شمولاً اذا هبت شمالاً وكسقوط نون حنظل في قولم حظلت الابل اذا اذاها اكل الحنظل وكسقوط تاء ملكوت في الملك

فصل في زيادة همزة الوصل

لِلْوَصَلِ هَمْزُ سَابِقُ لاَ يَثْبُتُ لِإِلاَ إِذَا ٱبْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبَتُوا

لا بيتدا بساكن كما لا يوقف على مقول فانكان اول الكلمة ساكمًا وجب الانيان بهمزة متحركة توصلاً للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشانها انها نثبت في الابتداء وتسقط في الدرج نحو استثبتوا امر الجاعة بالاستثبات

وَهُوَ لِفِعِلْ مَاضِ أَحْتَوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحُوْ أَنْجَلَى وَالْأَمْرِ وَٱلْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا أَمْرُ ٱلثَّلَاثِي كَاخْشَ وَٱمْضِ وَأَنْفُذَا

لما كان النعل اصلاً في التصريف اختص بكثرة تبيء اوله ساكماً فاحتاج إلى همزة الوصل فكل نعل ماض احتوى على اكثر من اربعة يجب الاتيان في اوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الامر منه نحو استخرج وانطلق وكذلك تجب الممزة في امر الثلاثي نحو اخش وامض وانفذ من خشي ومضي ونفذ

وَفِي أَسْمِ إِسْتِ أَبْنِ أَبْنُم سُمِعُ وَأَثْنَيْنِ وَأُمْرِى \* وَتَأْنِيثِ تَبَعِ وَأَثْنَيْنِ وَالْمِنْ مَا أَوْ يُسَهِّلُ وَيُدُلُ مَدًّا فِي الْإُستِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ وَيُنْدَلُ مَدًّا فِي الْإُستِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ وَيُنْدَلُ مَدًّا فِي الْإُستِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ وَيُنْدَلُ مَدًّا فِي الْإُستِفْهَامِ أَوْ يُسَهِّلُ

لم تجفظ همزة الوصل في الاسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على الربعة الا في عشرة اسماء اسم واست وابن وابنم واثنين وامرىء وامرأة وابنة وابنتين وابمن في القسم ولم تحفظ في الحوف الا في ال ولما كانت الهمزة مع ال مفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالحبر بل وجب ابدال همزة الوصل الفا نحو الامير قائم او تسهيلها ومنه قوله

أالحق أن دار الرباب تباعدت او انبت عبل ان قلبك طائر "

## الابدال

 الفاً قالوا قائل وبائع فقلبوا عين اسم الفاعل همزة فان لم تعتل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عور فهو عاور وعين فهو عاين

وَٱلْمَدُّ زِيدَ ثَالِثًا فِي ٱلْوَاحِدِ هَمزًا يُرَى فِي مِثْلِ كَالْقَلَائِدِ

تبدل اله مزة ايضًا مما ولي الف الجم الذي على مثال مفاعل ان كانت مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوزة وعجائز فلوكانت غير مدة لم تبدل نحو قسور وقساور وهكذا ان كانت مدة غير زائدة نحو مفازة وهفاوز ومعيشة ومعايش الا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه نحو مصبة ومصائب

كَذَاكَ ثَانِي لَيْنَيْنِ أَكْتَنَفَا مَدَّ مَفَاعِيلَ كَجَمْع ِنَيْفا

اي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينها مدة مفاعل كما لوسميت رجلاً بنيف ثم كسرته فانك ثقول نيائف بابدال الياء الواقعة بعد الف الجعهمزة ومثله اول واوائل فاو توسط بينها مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منها همزة كطواويس ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمد مفاعل

وَافْتَجْ وَرُدُّ الْمُمَزَ يَا فِيمَا أُعِلَ لَامًا وَفِي مِثْلِ هِرَاوة جُعِلْ وَاقْتَجُورُدُ الْمُمَا وَفِي مِثْلِ هِرَاوة جُعِلْ وَاقَا وَيَن رُدُ فَي بَدُهُ غَيْرِ شِبِهِ وُوْفِيَ ٱلْأَشَدَ

قد سبق انه يجب ابدال المدة الزائدة في الواحد همزة اذا وتعت بعد الف الجمع نحوصحيفة وصحائف وانه اذا توسط الف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منها همزة نحو نيف ونيائف وذكر هنا انه اذا اعتل لام احد هذين النوعين فانه يخفف بابدال كسرة الممزة فتحة ثم ابدالها ياه فثال الاول قضية وقضايا واصله قضائي بابدال مدة الواحد كافعل في صحيفة وصحائف فابدلوا كسرة الهمزة فتحة فحيننذ تحركت الياه وانفتح

ما قبلها فانقلبت الفا فصارت قضااً فابدلت الحدزة ياله فصارت قضا ياومثال الثاني زاوية وزوايا واصله زوائي بابدال الواو الواقعة بعد الف الجمع همزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الحمزة فتحة فحيئة فيئة قلبت الياله الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم قلبوا الهمزة ياله فصار زوايا واشار بقوله وفي مثل هراوة جعل واوا الى انه انما تبدل الهمزة بالا اذا لم تكن الام واوا المحزة يالا باذا لم تكن الام واوا الحمزة يالا بل نقلب واوا المساكل الجمع واحده في ظهور الواو رابعة بعد الف وذلك نحو قولهم هراوة وهراوي واصلها هرائو كصحائف فقلبت كسرة الهمزة فتحة وقلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراءا ثم قلبوا الهمزة واوا فصار هراء المخورة واوا الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلاً من الف فاعل نجو المحردة ووقي وووري اصله وافي ووارى فلا بني للفعول احتبج الابدال غوووفي وووري اصله وافي ووارى فلا بني للفعول احتبج الى ضم ما فيل الالف فابدلت الالف واوا

وَمدّا أَبْدِلْ ثَانِيَ الْهَمزَيْنِ مِن كَلَّمة انْ يَسْكُنْ كَا تَرْوَا أَيْنَ إِنْ يَفْتَحَ الْبُرْ ضَمْ الْوَفَتْحِ قُلِبْ وَاوّا وَيَآ الْهُرَ كَسْرِ يَنْقَلِبْ ذُو الْكَسْرِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمْ وَاوّا أَصِرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظًا أَتَم فَذَاكَ يَا لَا مُطْلَقًا جَا وَأَوْم وَنَحُوهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ فَذَاكَ يَا لَا مُطْلَقًا جَا وَأَوْم وَنَعْوَهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ اذا اجنع في كلة همزنان وجبالتخفيف ان لم يكونا في موضع العين غوسأ آل ورأ آس ثم ان تحركت اولاهما وسكنت ثانينهما وجب ابدال الثانية مدة تجانس حركة الاولى فان كانت حركتها فقعة ابدلت الثانية الفًا نحو آثرت وان كانت ضمة أبدلت وأوًّا نحو أوثر وأن كانت كسرة ابدلت ياه نحو ايثار وهذا هو المراد بقوله ومدًا ابدل البيت وان تجركت ثانيتها فان كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة اوضمة قلبت واوًا فالاول نحو اوادم جمع ادم واصله اآدم والثاني نحو اويدم تصغير ادموهذا هو المراد بقوله ان يفتح اثر ضم او فتح قلبت واوًا وان كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت بالا نحو ايم وهو مثال اصبع من امَّ واصله المُم فنقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة التي قبلها وادغمت الميم في الميم فصار اثم فقلب الهمزة الثانية ياله فصار ايم وهذا هو المراد بقوله وياله اثر كسر ينقلب واشار بقوله ذو الكسر مطلقاً كذا الى ان الهمزة الثانية اذا كانت مكسورة لقلب باء مطلقاً اي سوالاكانت التي قبلها مفتوحة او مكسورة او مضمومة فالاول نحو اين مضارع أن واصلها ائن فخففت بابدال الثانية من جنس خركتها فصار اين وقد نحقق نحو ائن بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل الا في ائمة فانها جاءت بالابدال والتصحيح والثاني نجو ايم مثال اصبع من ام واصله ام فنقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة الثانيه وادغمت الميم في الميم فصار ائم فخففت الهمزة الثانية بابدالها من جنس حركتها فصار ايم الثالث نجو اين اصله اؤنن لانه مضارع أ ا ننته اي جعلته من فدخله النقل والادغام تم خفف بابدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار اين واشار بقوله وما يضم واوا اصر الى انه اذاكانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوًا سواء انفتحت الاولى او انكسرت او انضمت فالاولى نحو اوب جمع اب وهو المرعى اصله ' أأبب لانه افعل فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم ادغم فصار أو بثم خففت ثانية الهمزتين بابدالها من جنس حركتها فصار أورب والثاني نجو اوم مثال اصبع من ام والثالث نحو اوم مثال ابلم من ام واشار بقوله ما لم يكن لفظاً اتم فذاك يا، مطلقاً جاء الى ان الهمزة الثانية المضمومة انما تصير واوًّا اذا لم تكن طرفًا فان

كانت طرفاً صبرت يالا مطلقاً سوالا انضمت الاولى او انكسرت او انتقت او سكنت فتقول في مثال جعفر من قرا قرأاً ثم نقلب الهمزة يالا فيصير قراي فقو كت اليالا وانفتح ما قبلها فقلبت الذا فيصير قرأى ونقول في مثال بربن من قرا قرو و ثم نقلب الهمزة بالا فتصير قرأى كالمنقوص ونقول في مثال بربن من قرا قرو و ثم نقلب الضمة التي على الهمزة الاولى كسرة فيصير قرعي مثل المولى واشار بقوله واوم ونحوه وجهين في ثانيه ام الى انه اذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الاولى للتكلم جاز لك في الثانية وجهان الابدال والتحقيق وذلك نحو أوم مضارع ام فان شئت ابدلت فقلت اوم وان شئت حققت فقلت أوم وكذا ماكان خوا و ثم في كونه اولى همزتين للتكلم وكسرت ثانيتها يجوز في الثانية منهما الابدال والتحقيق نحو ائن مضارع ان فان شئت ابدلت فقلت اين منهما الابدال والتحقيق نحو ائن مضارع ان فان شئت ابدلت فقلت اين وان شئت عققت فقلت ائن

وَيَآ ۚ الْفَالِبُ أَلِهَا كَسُرًا تَلاَ أَوْيَآ ۚ تَصْغِيرٍ بِوَاوِ ذَا الْفَعَلاَ فِيَآ تَصْغِيرٍ بِوَاوِ ذَا الْفَعَلاَ فِي آخِرٍ أَوْقَبْلَ تَا التَّانِيثِ أَوْ زِيَادَ تَنْ فَعَلاَنَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا فِي مَصْدَرِ الْمُعْتَلِ عَبْنَا وَالْفِعَلْ مِنْهُ صَعِيحٌ غَالِبًا نَحُو الْمُولْ فِي مَصْدَرِ الْمُعْتَلِ عَبْنَا وَالْفِعَلْ مِنْهُ صَعِيحٌ غَالِبًا نَحُو الْمُولُ

اذا وقعت الالف بعد كسرة وجب قلبها يا كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير وكذلك اذا وقعت قبلها يا التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل واشار بقوله بواو ذا افعلا في اخر الى اخر البيت الى ان الواو نقلب ايضاً يا اذا تطرفت بعد كسرة او بعد يا التصغير او وقعت قبل ناء التأنيث او قبل زياد ثي فعلان مكسوراً ما قبلها فالاول غورضي وقوي اصلها رضو وقوو لانهما من الرضوان والقوة فقلبت الواو يا والثاني نخو جري تصغير جرو واصله جريو فاجتمعت الواو والياه وسبقت

احداهما بالسكون فقلبت الواويات وادغمت الياد في الياء والثالث نحوشجية وهي اسم فاعل للونت وكذا شجية مصغرًا واصله شجيوة مرة من الشجو والرابع نحو غزيان وهو مثال ظربان من الغزو واشار بقوله ذا ايضًا راوا في مصدر المعتل عينًا الى ان الواو ثقلب بعد الكسرة باته في مصدر كل فعل اعتلت عينه نحو صام صيامًا وقام قيامًا والاصل صوام وقوام فاعلت الواو في المصدر حملاً له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لاوذ لواذًا وجاور جوارًا وكذلك تصع اذا لم يكن بعدها الف وان اعتلت في الفعل بعدها خو حال حولاً

وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّا وْسَكَنَ فَأَحْكُمْ بِذَا ٱلْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُعَنْ

اي متى وقعت الواوعين جمع واعلت في واحده او سكنت وجب قلبها يام ان الكسر ما قبلها ووقع بعدها الف نحو ديار وثياب اصلها دوار وثواب فقلبت الواويام في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الالف بعدها مع كونها في الواحد اما معتلة كدار او شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكناً كثوب

وَصَعَّحُوا فِعَلَةٌ وَفِي فِعَلْ وَجْهَانِ وَٱلْإِعْلَالُ أَوْلَى كَالْحِيلَ

اذا وقعت الواوعين جمع مكسورًا ما قبلها واعتلت في واحدو او سكنت ولم يقع بعدها الف وكان على فعلة وجب لصجيحها نخو عود وعودة وكوز وكوزة وشذ ثور وثيرة ومن ههنا يعلم انه انما تعتل في الجمع اذاوقع بعدها الفكا سبق نقريره لانه حكم على فعلة بوجوب التصحيح وعلى فعل بجواز التصحيح والاعلال فائتصحيح نجو حاجة وحوج والاعلال نحو قامة وفيم وديمة وديم والتصحيح فيها قليل والاعلال غالب

وَٱلْوَاوُلاَمَا بَعْدَ فَقَعْ ِيَا ٱنْقَلَبْ كَٱلْمُعْطَيَانِ يَرْضَيَانِ وَوَجَبْ

إِبْدَالُ وَاوِ بَعْدُ ضَمّ مِنْ أَلِفٌ وَيَا كَمُوفِنِ بِذَا لَهَا اعْتَرِفُ اذَا وَقَعْتَ الوَاوِ طَرَفًا رَابِعِهَ فَصَاعِدًا بِعِد فَقِعَة قلبت بِاللهِ نَحْو اعطيت اصلهُ اعطوت لانه من عطا بعطو اذا تناول فقلبت الواو في الماضي بالاحملا على المضارع نحو بعطي كما حمل المم المفعول نحو معطيان على المم الفاعل نحو معطيان وكذلك برضيان اصله يرضوان لانه من الرضوان فقلبت واوه معد الفقعة يالاحملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان وقوله وجب ابدال واو بعد ضم من الف معناه أنه يجب ان تبدل من الالف واو اذا وقعت بعد ضمة كقولك في بابع بويع وفي ضارب ضورب وقوله ويا كموقن بذا لها اعترف \* معناه أن اليالا اذا سكنت في مفرد بعد ضمة وبا بويا وبيسر لانهما من ايقن وجب ابدالها واو انحو موقن وموسر اصلها ميقن وميسر لانهما من ايقن وايسر فاؤ تحركت اليالا لم تعل نحوهيام

وَيُكُسَرُ الْمَضَمُومُ فِي جَمِع كَمَا يُقَالُ هَيْمُ عَنْدَ جَمع أَهْيَمَا وَيَكُسَرُ الْمَضَمُومُ فِي جَمع كَمَا يُقَالُ هَيْمُ عَنْدَ جَمع أَهْيَمَا يَجمع فعلاهِ وافعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كا سبق في التكسير كحمراء وحمر واحمر وحمر فاذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو هياء وهيم وبيضاء وبيض ولم نقلب الياه واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالاً لذلك في الجمع

وَاوَّا اَثُوْ اَلْضَمْ رَدُّ الْيَا مَتَى أَلْفِيَ لاَمَ فَعْلِ اَوْ مِنْ قَبْلِ تَا كَمَاء بَانِ مِنْ رَمَى كَمَقْدَرَه مَّ كَذَا إِذَا كَسَبْعَانِ صَيَّرَه عَلَا وَمَن قبل تَاء التأ نيثاوزيادتي فعلانوانضم ما قبلها في الاصول الثلاثة وجب قلبها واوّا فالاول نحو قضوا الرجل والثاني كا اذا بنيت من رمى اسمًا على وزن مقدرة فانك تقول مرموة والثالث كا اذا بنيت من رمى اسمًا على وزن سبعان فانك تقول مرموة والثالث كا اذا بنيت من رمى اسمًا على وزن سبعان فانك تقول مرموة والثالث

الياه واوًا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها

وَإِنْ تَكُنْ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِٱلْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَى

إذا وقعت اليافه عينًا لصفة على وزن فعلى جازفيها وجهان احدها قلب الضمة كسرة لنصح الباء والثاني ابقاء الضمة فتقلب الياء واوًا نحو الضيقي والكيسي والضوقي والكوسي وهما تأنيث الاضيق والاكيس

فصل

مِنْ لاَم فِعَلَى أَسْمًا أَتَى ٱلْوَاوُبَدَلْ يَاءٌ كَتَقُوَى غَالِبًا جَا ذَا ٱلْبَدَلُ

تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعلى نحو تقوى واصله نقياً لانه من تقيت فان كان فعلى صفة لم تبدل اليا، واوا نحو صديا وخزيا ومثل نقوى فتوى بمعنى الفتيا و بقوى بمعنى البقيا واحترز بقوله غالباً مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لام اسم على وزن فعلى كقولهم للرائحة ريا

بِٱلْعَكْسِجَاءَ لاَمُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُوْنُ قُصُوَى نَادِرًا لاَ يَخْنَى

اي تبدل الواو الواقعة لاماً لفعلى وصفاً يالاً نحو الدنيا والعليا وشذ قول اهل الحجاز القصوى فان كان فعلى اسماً سلمت الواو كحزوى

فصل

إِنْ يَسَكُنُ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا وَالْتَصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِياً فَيَا الْوَاوَ الْقَابَ الْوَاوَ الْقَابَ مُدْغِماً وَشَذَّ مُعْطَى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِياً اذا اجتمعت الواو والباء في كلة وسبقت احداها بالسكون وكان سكونها اصلبًا ابدلت الواويا، وادغمت الباه في الساء وذلك نحو سيد وميت

والاصل سيود وميوت فاجتمعت الواو والياة وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواو يا وادغمت الياة في الياء فصار سيد وميت فان كانت الياة والواو في كلتين لم يو أثر ذلك نحو يعطي وافد وكذا ان عرضت الواو والياة في السكون كقولك في رواية روية وفي قوى قوى وشذ التصحيح في قولهم يوم ايوم وشذ ايضاً ابدال الياء واوا في قولهم عوى الكاب عوة

مِنْ يَاءُ أَوْ وَاو بِتَعَرِيكِ أُصِلْ أَلِهَا أَبْدِلْ بَعْدَ فَتَحَ مُتَّصِلْ اللهِ اللهِ اللهِ وَهِيَ لاَ يُكُفُ اللهِ مُتَّالِي وَإِنْ سُكِنَ كَفَ الْمَالِكُ عَيْرِ اللهِ مِ وَهِيَ لاَ يُكَفَ الْمُعَالَلُهُمْ وَهِيَ لاَ يُكُفُ الْمُعَالِكُ اللهُ اللهُو

اذا وقعت الواو والياء محركة بعد فقة قلبت الفا نحو قال و باع اصلها قول و بيع فقلبت الفا لقحركها وانفتاح ما قبلها هذا ان كانت حركتهما اصلية فان كانت عارضة لم يعتد بها كجيل وتوم واصلها جئيل وتؤم فنقات حركة الهمزة الى الياء والواو فصار جيلا وتوما فاو سكن ما بعد الياء والواو ولم تكن لاماً وجب التصحيح نحو بيان وطويل فان كانتا لاماً وجب الاعلال ما لم يكن الساكن بعدها الفا او ياته مشددة كرميا وعاوى وذلك نحو يخشون اصله يخشيون فقلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالنقائها ساكنة مع الواو الساكة

وَصِحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدٍ وَأَحْوَلاً

كلفعلكان اسم الفاعل منه على وزن افعل فانه يلزم عينه التصحيح نحو عور فهو اعور وهيف فهو اهيف وغيد فهو اغيد وحول فهو احول وحمل المصدر على فعله نحو هيف وعور وحول وغيد

وَإِنْ يَبِنْ ثَفَاعُلٌ مِنِ أَفْتَعَلَ وَٱلْعَيْنُ وَاوْ سَلِّعَتْ وَلَمْ تُعَلُّ

اذاكان افتعل معتل العين فحقه ان تبدل عينه الفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها فان ابان افتعل مهنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في النصحيح ان كان واوياً نحو اشتوروا فان كانت العين يام وجب اعلالها نحو ابتاعوا واستافوا اي تضاربوا بالسيوف كانت العين يام وجب اعلالها نحو ابتاعوا وستافوا اي تضاربوا بالسيوف وأن لحَرْفَيْن ذَا الله علالله الشخيق صُحِح أول وعكس قد يحق

اذاكان في كلة حرفا علة كل واحد متحوك مفتوح ما قبله لم يجز اعلالها معاً لئلا بتوالى في كلة واحدة اعلالان فيجب اعلال احدها وتصحيح الاخر والاحق منها بالاعلال الثاني نحو الحيا والهوى والاصل حيى وهوي فوجد في كل من العين واللام سبب الاعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفاً والاطراف محل التغيير وشذ اعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدُ زيد ما يخصُ اللاسم واحباً نيسلًا

اذا كانعين الكلمة واوًا متجركة مفتوحًا ما قبلها او ياء متحركة مفتوحًا ما قبلها وكان في اخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها الفًّا بل يجب تصحيحها وذلك نحو حولان وهمان وشذماهان وداران

وَقَبَلَ يَا ٱقُلُبْ مِيمًا ٱلنُّونَ اذَا كَانَ مُسَكِّنًا كَمِنْ بِنْتَ ٱنْبُذَا

ا كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرًا وجب قلب النون ميمًا ولا فرق في ذلك بين المتصلة والمنفصلة و يجمعها قوله من بنت انبذ اي من قطعك فالقه عن بالكواطرحه والف انبذ بدل من نون التوكيد الخفيفة

فصل

لِسَاكِنِ صَعِّ أَنْقُلُ التَّحْرِيكَ مِنْ ذِي لَينِ آتِ عَيْنَ فِعْلِي كَأْبِنُ السَّاكِنَ عَبْنَ فَعْلِي كَأْبِنُ الْمَا سَاكِنَا صَعِيحًا الْأَكَانَ مَا قَبْلُهَا سَاكِنَا صَعِيحًا

وجب نقل حركة العين الى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والاصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتها الى الساكن قبلها وهو الياه والقاف وكذلك فعل في ابن فان كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق

مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ نَعَجُّبِ وَلاَ كَأَبْيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِالاَم عُلَّلاَ

اي انما تنقل حركة العين الى الساكن الصحيح قبلها اذا لم يكن الفعل السعيب او مضاعفاً او معتل اللام فان كان كذلك فلا نقل نحو ما ابين الشيء وابين به وما اقومه واقوم به ونحو ابيض واسود ونحو اهوى

وَمِثْلَ فِعْلِ فِي ذَا ٱلْإَعْلَالِ ٱسْمُ ضَاهَى مُضَادِعاً وَفِيهِ وَسُمْ

يعني انه يثبت الاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط او في وزنه فقط من الاعلال بالنقل ما يثبت الفعل فالذي اشبه المضارع في زيادته فقط تبيع وهو مثال تحلى بالهمز من البيع والاصل تبيع بكسر الناء وسكون الباء فنقلت حركة الباء الى الباء فصار تبيع والذي اشبه المضارع في وزنه فقط مقام والاصل مقوم فنقلت حركة الواو الى القاف ثم قلبت الواو الفا لجائسة الفقحة فان اشبهه في الزيادة والزنة فاما ان يكون منقولاً من فعل اولا فان كان منقولاً منه الما كيزر والاسم كابيض واسود ومفعل صمح كالم واسود ومفعل منقولاً من المنازم عوض وحد فها والمنازم عبر مشبه الفعل استحق التصحيح كسواك وحل ايضا منعل عليه لمشابهته له في المهني فصحح كما صحح مفعال كقول ومقوال منعل عليه لمشابهته له في المهني فصحح كما صحح مفعال كقول ومقوال المناز بقواه والف الافعال واستفعال ازل الى اخره الى ان المصدر اذا المفار بقواه والف الافعال واستفعال ازل الى اخره الى ان المصدر اذا

كان على وزن افعال او استفعال وكان معتل العين فان الفه م تحذف الالنقائها ساكنة مع الالف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو افامة واستقامة واصله اقوام واستقوام فنقلت حركة العين الى الفاء وقلبت الواو الفا لمجانسة الفتحة قبلها فالثتى الفان فحذفت الثانية منها ثم عوض عنها ناله التأنيث فصار اقامة واستقامة وقد تحذف هذه التاله كقولهم اجابا اجاباً ومنه قوله تعالى واقام الصلاة

وَمَا لِأَفْعَالَ مِنَ ٱلنَّقْلِ وَمِن حَذْفِ فَمَفْعُولٌ بِهِأَ يَضَا قَمِنْ خُو مَا لِأَفْعَالَ مِنَ ٱلنَّا مَنْ أَنْ تَصْحِيحُ ذَاٱلْوَاوِوَفِي ذِي ٱلْبَا ٱسْتَهَرُ

اذا بني منعول من النعل المعتل العين بالياء او الواو وجب فيه ما وجب في افعال واستفعال من النقل والحذف فنقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والاصل مبيوع ومقوول فنقلت حركة العين الى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع ان يقال فيه مبوع لكن قلبوا الضمة كسرة لتصع الياله وقدر التصحيح فيما عينه واو قالوا ثوب مصوون والقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينه بالا فيقولون مبيوع ومخبوط ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي الياء اشتهر

وَصَغِيجٍ ٱلْمُغَنُّولَ مِنْ تَجْوِعَدًا وَأَعْلِلِ أَنْ لَمْ تَتَحَرُّ ٱلْأَجْوَدَا

اذا بني المفعول من فعل معتل اللام فلا يخاو اما ان يكون معتلاً بالياء او بالواو فان كان معتلاً بالياء وجب اعلاله بقلب واو مفعول يالا وادغامها في لام الكمة نحو مرمي والاصل مرموي فاجتمعت الواو والياه وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواو يالا وادغمت الياه في الياء وانما لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لانه قد نقدم ذكره وان كان معتلاً يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا هنا لانه قد نقدم ذكره وان كان معتلاً

بالواو فالاجود المصحيح ان لم يكن الفعل على فعل نحو معدو من عدا ولهذا اقال المصنف من نحو عدا ومنهم من يعل فيقول معدي وان كان الواوي على فعل فالتصحيح والاعلال نحو مرضي من رضى قال الله تعالى ارجعي الى ربك راضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرضو

كَذَاكَ ذُووَجُهُيْنِ جَاالُهُ مُولُ مِنْ ذِي ٱلْوَاوِلاَمَ جَمْعِ ٱوْفَرَ دِيعِنْ الْوَاوِلاَمَ جَمْعِ ٱوْفَرَ دِيعِنْ الْذَا بِنِي اسم عَلَى فعول فان كان جمعاً وكانت لامه واوّا جاز فيه وجهان النصحيح والاعلال نحو عصى ودلي في جمع عصا ودلو وابو ونجو

جمع أب ونجو والاعلال أجود من النصحيح في الجمع فان كان مفردًا أجاز فيه وجهان الاعلال والتصخيح واللصحيح أجود نحو علا علوًا وعتا عتوًّا

ويقل الاعلال نحو قسا فسيًّا اي فسوة

وَشَاعَ نَحُو نُيْمٍ فِي نُوَّمِ وَنَحُو نَيَّامٍ شُذُوذُهُ نُعِي الْحَوْ الْمَامِ شُدُوذُهُ نُعِي الْحَالَ الذَاكَانَ فَعَلَ جُعَا لَمَا عَبِنَهُ وَاوَ جَازَ نُصْحِيَحَهُ وَاعْلَالَهُ انَ لَمْ يَكُنَ قَبَلَ لَامَهِ الفَ كَقُولُكُ فِي جَعِ صَائم صوَّم وصيم وفي جَع نَائم نَوَّم ونيم فان كان قبل اللهم الف وجب التصحيح والاعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الاعلال قوله فما ارق النيام الاكلامها

فصل

ذُو ٱللَّهِنِ فَا تَا فِي أُفْتِعَالِ أَبْدِلاً وَشَذَّ فِي ذِي ٱلْهَمْزِ نَحْوُ ٱ تُتَكَالَا

اذا بني افتعال وفروعه من كلة فاوها حرف لين وجب ابدال حرف اللين تا يخو اتصال واتصل ومتصل والاصل فيه اوتهال وتصل وموتصل فان كان حوف اللين بدلاً من همزة لم يجز ابداله تا يفقول في افتعل من الاكل ائتكل ثم تبدل الهمزة يا الله فئقول ايتكل ولا يجوز ابدال الباء تا وشذ قولهم اتزر بابدال الباء تا

## طَا تَا أَفْتِعَالِ رُدَّ إِثْرَ مُطْبِقِ فِي أُدَّانَوَا زُدَدُوا دَّ كَرْدَالاً بَقِي

اذا وقعت تاة الافتعال بعد حرف من حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والطاة والظاة وجب ابدالها طأة كقولك اصطبر واضطجع واطعنوا واظلمه والاصل اصتبروا واضتجع واطتعنوا واظتلموا فابدل من تاء الافتعال ظاة وان وقعت فاله الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت د لأ نحو ادان وازداد واد كر والاصل ادتان وازتاد واذ تكر فاستثقات التاله بعد هذه الاحرف فابدلت دالاً وادغمت الدال في الدال

## فصل

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ إِخْذِفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ أُطَّرَدُ وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ أَسْتَمَرَّ فِي مُضَارِعٍ وَبَنِيتَيْ مُتَّصِف

اذاكان الفعل الماضي معتل الفاء كوعد وجب حذف الفاء في الامر والمضارع والمصدر اذا كان بالتاء وذلك نحو وعد يعد عدة فان لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء كوعد وكذلك يجب حذف المحزة الثانية في الماضي مع المضارع واسم الفاعل واسم المفعول نحو قولك في اكرم يكرم والاصل بو كرم وفحو مكرم ومكرم والاصل مو كرم ومو كرم وفق أوم في اسم الفاعل واسم المفعول

ظُلْتُ وَظِلْتُ فِي ظَلَلْتُ ٱسْتُعْمِلاً وَقَرْنَ فِي ٱ قُرِرْنَ وَقَرْنَ نُقُلاً

اذا اسند الفعل الماضي المضاءف المكسور العين الى تاء الضمير او نونه جاز فيه ثلاثة اوجه احدها اتمامه نحو ظللت افعل كذا اذا عملته بالنهار والثاني حذف لامه ونقل حركة العين الى الفاء نحو ظلت الثالث حذف لامه وابقاه فائه على حركتها نحو ظلت واشار بقوله وقرن في اقررن

الى ان الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعل اذا اتصل بنون الاناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها الى الفاء وكذا الامر منه وذلك نحو قواك في يقرون يقرن وفي اقرون قون واشار بقوله وقون نقلاً الى قواءة نافع وعاصم وقون في بيوتكن بفتخ القاف واصله اقرون من قولم قر بالمكان يقر بمعنى يقر حكاه ابن القطاع ثم خفف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادر لان هذا التخفيف انما هو للكسور العين

الادغام

أُوَّلَ مِثْلَيْنِ مُحَرَّكَيْنِ فِي كَلْمَةِ الْدَعْمِ لاَ كَمِثْلِ صُفَفِ وَذُلَلَ وَكُلِّلَ وَلَبِ وَلاَ كَجْسَسِ وَلاَ كَاخَصُصَ أَبِي وَلاَ كَهَيْلُلِ وَشَذَّ فِي أَلِلْ وَنَحْوِهِ فَكُ بِنَقْلِ فَقَبْلُ

وَحَبِيَ الْفُكُتُ وَالدَّغِمْ دُونَ حَذَر كَذَاكَ نَحُو لَنُجَلِّي وَاسْتَمَرْ

اشار في هذا البيت الى ما يجوز فيه الادغام والنكوفهم منه ان ماذكره قبل ذلك واجب الادغام والمراد بحيي ما كان المثلان فيه يائين لازماً تحريكه ما نحو حيى وعيي فيجوز الادغام اتفاقاً نحو حي وعي فلوكانت حرك، احد المثالين عارضة بسبب العامل لم يجز الادغام اتفاقاً نحو ان يحيى واشار بقوله كذاك فعو نتجلى واستتر الى ان الفعل المبتدا بتائين مثل نجلى يجوز فيه الفك والادغام فمن فك وهو القياس نظر الى ان المثاين مصدران ومن ادغم اراد النخفيف فيقول اتجلى فيدغم احد المثلين في الاخر فتسكن احدى التائين فياتي بهمزة الوصل توصلاً للنطق بالداكن وكذلك قياس اعامت يجوز الادغام فيه بعد نقل عركة اول المثلين الى الساكن نحو ستر يستر ستاراً

وَمَا بِتَا ۚ يَنْ اِ بَنْدِي قَدْ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيِّنُ ٱلْعِبِرُ

يقال في نتعلم ونتنزل ونتبين ونحوها تعلم و تنزل و تبين بجذف احدى التائين وابقاء الاخرى وهو كثير جدًا كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها

وَفَكُ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنَ لِكُونِهِ بَضْمَرِ ٱلرَّفَعِ ٱقْتَرَنَ لِكُونِهِ بَضْمَرِ ٱلرَّفَعِ ٱقْتَرَنَ لِكُونِهِ بَضْمَرِ ٱلرَّفَعِ ٱقْتَرَنَ لَكُونِهِ مِضْمَرِ ٱلرَّفَعِ الْقَتَرَنُ لَكُونِهِ مِضْمَرِ ٱلرَّفَعِ الْقَتَرَنُ لَكُونِهِ مِضْمَرِ ٱلرَّفَعِ الْقَتَرَنُ لَنَّهُ وَفِي جَزْمٍ وَشَبْهِ ٱلْجُزْمِ تِحَذِيرٌ قَفَى

اذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه ضمير رفع سكن اخره فيجب حينند الفك نحو حللت وحالنا والهندات حللن فاذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحال ومنه قوله تعالى ومن يحال عليه غضبي ومن يرتدد منكم عن دينه والفك لغة اهل الحجاز وجاز الادغام نحو لم يحل ومنه قوله تعالى ومن

يشاق الله ورسوله في سورة الحشر وهي لغة تميم والمراد بشبه الجزم سكون الاخر في الامر نجو احلل وان شئت قلت حل لان حكم الامر كحكم المضارع المجزوم

وَفَكُ أَفْعِلْ فِي ٱلتَّعَبُّ الْتُزِّم وَٱلْتَزِمِ ٱلْإِدْغَامَ أَيْضًا فِي هَلْمُ

لما ذكر ان فعل الامر يجوز فيه وجهان نحو احال وحل استثنى من ذلك مسئلتين احداها افعل في التعجب فانه يجب فكه نحو احبب بزيد الي واشدد ببياض وجهه والثانية هلم فانهم التزموا ادغامه والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

نَظَا عَلَى جُلِّ الْمُهِمَّاتِ الْسَمَلُ كَمَا الْفَتَضَى غَنِي بِلاَخْصَاصَةُ فَكُمَّا الْفَتَضَى غَنِي بِلاَخْصَاصَةُ فَعَمَّدُ خَلْدٍ نَبِي أُرْسِلاً فَعَمَّدُ خَلْدٍ نَبِي أُرْسِلاً وَصَعِبْهِ الْمُنتَخَبِينَ الْخَيْرَةُ وَصِعِبْهِ الْمُنتَخَبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنتَخَبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتُونِ الْمُنتَخِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنتَجْبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتَعِيْرَا الْمُنتَجْبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتُونِ الْمُنتَجْبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتُونِ الْمُنْتَعْبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتُونِ الْمُنتَجْبِينَ الْخَيْرَةُ وَلَا الْمُنْتُونِ الْمُنْتَعْبِينَ الْمُنتَجْبِينَ الْخَيْرَةُ وَالْمُنْتُونِ الْمُنْتَاقِينَ الْمُنْتُونِ الْمُنْتَعْتِينَ الْمُنْتَعْتِينَ الْمُنْتُلِقِينَ الْمُنْتَعْتِينَ الْمُنْتَعْتِينَ الْمُنْتَعْتِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتِلِدُ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتِعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْعُنْتُونَ الْعِنْتِينَ الْمُنْتُعْدِينَ الْمُنْتِعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتُعِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْعِنْدُ الْمُنْتِعْدِينَ الْمُنْتِعِلْمِ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتُعِينَ الْمُنْتِعِينَا الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتَعْدِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتِعِينَ الْمُنْتِعِينَا الْمُنْتَعِينَا الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتَعِينَ الْمُنْتِعِينَا

تمَّ طبعه معونه تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل

## فهرس الكلام وما يتالف منه ٢ المفعول المطلق 174 7 Hisel to المعرب والمبنى 154 ٢٣ الفعول فيه وهو المسمى ظرفا النكرة والمعرفة 150 ٠٠ المفعول ٥٠٠ 129 اسم الاشارة الاستشاء 10. ١١١١ ١٥ Head NOA ٥٤ التميز المعرف باداة التعريف 171 ٨٤ حروف الجر المبتدا والحبر 14. ٦٦ الإضافة كان واخواتها NYA فصل في ما ولا ولات وان المشبهات المضاف الى ياء المنكلم 195 ٧٣ اعال المصدر 190 بليس ٧٩ اعال اسم الفاعل افعال المقار بة 194 ان واخواتها ١٤ ابنية المصادر 7.7 ٥٥ الصفة المشبهة باسم الفاعل لا التي لنبي الجنس 4.9 ١٠١ التعجب ظن واخواتها 414 ۱۰۸ نعم و بئس وما جرى مجراها اعلم وارى 117 الفاعل ١١٠ افعل النفضيل TT. ١٢٠ النعت النائب عن الفاعل 770 ١٢٥ التوكيد اشتغال العامل عن المعمول 177 تعدي الفعل ولزومه ١٣٠ العطف 377 ١٣٤ عطف النسق التنازع في العمل 777

| 172 60 |                              | 47 41 |                                |
|--------|------------------------------|-------|--------------------------------|
| 797    | الحكاية                      |       |                                |
| XPY    | التانيث                      | 750   | النداه                         |
| 7.7    | المقصور والممدود             | TEA   | فصل                            |
|        | كيفية لثنية المقصور والممدود | 40.   | المنادى المضاف الى ياء المتكلم |
| 4.5    | وجمعهما تصحيحا               | 401   | اسمالة لازمت النداء            |
| r.y    | حمع النكسير                  | 404   | الاستفاثة                      |
| TIY    | التصغير                      | 704   | الندية                         |
| 771    | النسب                        | 405   | الترخيم                        |
| TTY    | الوقف                        | 404   | الاختصاص                       |
| 771    | الامالة                      | 401   | القذير والاغراء                |
| 445    | التصريف                      | 409   | اسهاء الافعال والاصوات         |
| TE.    | فصل في زيادة همزة الوصل      | 177   | نونا التوكيد                   |
| 721    | الابدال                      | 775   | ما لا ينصرف                    |
| 7£ A   | فصل فصل                      | 777   | اعراب الفعل                    |
| 454    | فصل                          | 779   | عوامل الجزم                    |
| 40.    | فصال ا                       | 37.7  | فصل لو                         |
| 404    | فصل                          | 440   | اما ولولا ولوما                |
| 405    | فصل<br>ا                     | TAY   | الاخبار بالذي والالف واللا     |
| 400    | الادغام                      | 44.   | العدد                          |
|        |                              | 790   | کم وکاین وگذا                  |
| 17575  |                              |       |                                |







A.U. W. TERAL

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00063820

